جامعة القاهرة كلية دار العلوم قسم النحو والصرف والعروض

# تعقبات الزجاج للفراء في معاني القرآن وإعرابه

س سالة ماجستين

إعداد عادل علي منصور علي الصراف

إشراف الأستاذ الدكتور / محمد عبد المجيد الطويل رئيس قسم النحو والصرف والعروض

١٤٢١ هـ - ١٠٠١ م

﴿ بِا أَيِمَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لَتَعَارِفُوا إِن أَكْرِمِكُم عَنْدُ اللَّهُ أَتَقَاكُم إِن الله عليم ذبير ﴾

العظريم

سوسرة الحجرات الجز ٢٦٠ آبتر ١٣

# شكر وثناء

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الدكتور / محمد عبد المجيد الطويل الذي علمني كيف تكون الأستاذية عطاء لا يعرف الحدود، وكيف تكون الأبوة حنانًا منطلقًا من كل القيود، لقاء ما بذل من نصح، وما منح من عطف وما أسدى إليّ من أياد فجزاه الله عني خير الجنزاء بقدر تواضعه وعلمه.

كما أتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني الستاذين الكبيرين عضوي لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور / لتفضلهما بمناقشة هذا والأستاذ الدكتور / لتفضلهما بمناقشة هذا البحث رغم مشاغلهما الجمة فجزاهما الله عني خير الجزاء.

كما أتوجه بخالص شكري إلى كل من قدم لي يد المساعدة.

# الإهداء

أهدي صالح هذا العمل إلى والديّ ففضلهما عليّ يخطئه الحصر وإلى زوجتي التي تكمل معي درب الحياة بأناة وصبر.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبى القاسم محمد وطلق وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطلسهرهم تطهيرا، وعلى أصحابه أحمعين.

#### أما بعسد

فإن الحضارة الإسلامية قد ارتبطت في جميع مراحلسها بلغة القرآن الكريم، فحافظ أبناؤها على لغتهم، وقد أخذ هذا الحفاظ عدة أشكال تؤول في نهايتها إلى حفظ اللسان العربي من اللحن والخطأ.

ويعد علم النحو من أكثر العلوم العربية ارتباطاً بالشريعة الإسلامية بجميع فروعها، حتى إنه أصبح شرطاً من شروط المجتهد في القضاء والفتيا وغيرهما.

وعلى ذلك نجد صلة رحم صحيحة بين العلوم الإسلامية والعربية، وبخاصة النحو.

وعلم التفسير من أكثر العلوم ارتباطا بالنحو والتصريف واللغة حتى إنسا نجد كثيرًا من النحاة اهتموا بدراسة القرآن الكريم دراسة إعرابية تبرز مسدى اسهامهم في هذا الجانب لتحليل تراكيبه، تحليلا يؤدى إلى المعنسى الصحيح، لذلك اهتم بعلم النحو الأولون، ووضعوا أهميته نصب أعينهم، وذلك لاستتباط الأحكام الشرعية، وفهم معانيها وأدلتها.

ومن أهم هذه الكتب كتاب معاني القرآن للفراء الذى تدور رسالتي خــول

أما الذي دفعني لاختيار هذا الموضوع فعدة أمور منها:

أحد جوانبه وهو تعقب الزجاج له في أعاريبه.

۱- هذا الموضوع ذو صلة قوية بكتاب الله، وإعراب آيه، وفسهم معانيه،
 وحسبى مثل هذه الدراسة للثراء الإعرابي.

۲- بدراستى لهذا الموضوع أكون قد قمت بدراسة حلقة من حلقات الدرس النحوى عند المفسرين، والعكس، والشك أنها ستكون مفيدة للغاية لو أننا التجهنا إلى تحليل الفكر الإسلامى، وربطه بالدراسات العربية.

٣- لم يتوافر على دراسة مثل هذا الموضوع دراسة كاملة، أى دارس من الدارسين للتراث العربي والإسلامي.

أما الدراسات السابقة فقد لاحظت أن هناك دراسات لمها صلة وثيقة بموضوع البحث، وأخرى لم تكن ذات صلة وثيقة بموضوع البحث.

أما الدراسات التي لها صلة وثيقة بموضوع البحث فهي :

1- دراسة كتاب (ما ينصرف وما لا ينصرف) للزجاج، حيث أشارت المحققة فيها إلى بعض تلك التعقبات من خلال هذا الكتاب (١)، وكذا دراسة كتاب معانى القرآن وإعرابه. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر : ما ينصرف وما لا ينصرف، تحقيق هدى قراعة، مقدمة التحقيق، ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر : كتاب إعراب القرآن ومعانيه، رسالة دكتوراه، القاهرة، ١٩٧٥.

- ۲- (النحو وكتب التفسير) للدكتور عبد الله رفيدة، وفيه عقد قسماً خاصــاً للتعقبات في مبحثه حول (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج، لكنــه جـاء بنماذج قليلة. (۱)
- ۳— (النحو القرآنى بين الزجاج وأبي على القارسي) للباحث عبد العظيه فتحى خليل. وقد ذكر فيه بعض التعقبات ولكنه أعتمد على كتب أخرى غير معانى القرآن وإعرابه. (۲) وكان الأحرى به أن يرجع إلى هذه التعقبات من خلال (معانى القرآن إعرابه).
- 3- (النحو والتصريف عند الفراء)، للباحث عبد الفتاح محمد حبيب، وقد وجدت فيها بعض الإشارات لتعقبات الزجاج للفراء. (7)

وفي كل هذه الدراسات لم يتمكن الباحثون من استقصاء جميع تعقبات الزجاج الفراء ، ولهم عذرهم في ذلك لأن التعقبات لم تكن هدفهم.

كما أنهم عند تعرضهم لهذه التعقبات لم يبوبوا لها تبويباً نحوياً ، بل إنهم أتوا بها على مجيئها في الآيات القرآنية.

في حين تعرضت بعض الدراسات للفراء والزجاج، لكنها خلصت من الإشارات إلى تعقبات الزجاج للفراء ، وهي :

- أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو. (٤)

<sup>(</sup>١) انظر : النحو وكتب التفسير، ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : النحو القرآني بين الزجاج وأبي على الفارسي، رسالة دكتوراه، الأزهر، ١٩٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : النحو والتصريف عند الفراء، دكتوراه، الأزهر، ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٤)أبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو، أحمد مكي الأنصاري.

- آراء الفراء في ارتشاف الضرب ، جمعا ودراسة. (١)
- آراء الفراء النحوية في كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر. (٢)
  - أصول النحو في معاني القرآن للفراء. <sup>(٣)</sup>
  - الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعانى للفارسي. (٤)
- التوجيه النحوى للقراءات القرآنية بين الزجاج والنحاس من الفاتحــة الى الإسراء. (٥)
  - الدرس اللغوي في معانى القرآن للفراء. (<sup>1)</sup>
  - الظواهر اللغوية في كتاب معاني القرآن. (V)
- القضايا النحوية والصرفية بين الأخفش والفراء من خلال كتابيـــهما معانى القرآن. (^)
- لغات القبائل العربية في كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسماق الزجاج. (٩)

<sup>(</sup>١) محمود عبد العظيم محمد نصر ، ماجستېر، الأزهر، ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٢) نجيبة عبد الرحمن محمد، دكتوراه، الأزهر، ١٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد الفتاح العمراوي، ماجستير، دار العلوم، ١٩٩٢

<sup>(</sup>٤)محمد حسن إسماعيل ، ماجستير، آداب، عين شمس، ١٩٧٤.

<sup>(</sup>٥) حنفي أحمد بدوي ، ماجستير، دار العلوم ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) محمد سعد السيد ، دكتوراه، الإسكندرية، ١٩٩٦.

<sup>(</sup>٧) مسلم حسن - رسالة ماجستير، الأزهر، ١٩٩٢.

 <sup>(</sup>٨) محمد إبراهيم مخلوف، دكتوراه، القاهرة، ١٩٩٧.

<sup>(</sup>٩) مصطفی محمود الحنفي ، ماجستير، آداب ، المنيا ، ١٩٩٥.

- النحو الكوفى كما يصوره معاني القرآن للفراء ومجالس تعلبز (١)
  - أما منهجي في البحث فقد اتبعت فيه ما يلي:
    - 1- أضع عنواناً لكل قضية في البحث.
- ۲- أذكر الآية موضوع الخلاف من خلال ذكر الزجاج له، وفيي بعيض
   الأحيان من خلال ذكر الفراء له بحسب طبيعة الموضوع وأهميته.
- ٣- أعرض رأي الفراء أولاً ثم أذكر أي الزجاج، وفي بعض الأحيان أذكر رأي الزجاج، ثم الفراء، بحسب طبيعته الموضوع وأهميته.
  - ٤- أعرض المسألة على كتب النحو والتفسير.
  - أرجح رأيا أميل إليه مستدلاً عليه بآراء النحاة.
- 7- رتبت مسائل هذا البحث على ترتيب يناسبها، متبعا في ذلك ترتيب ابن مالك في ألفيته. أما المسائل التي لم تدخل ضمن ترتيب ألفية ابن مالك فرتبتها بحسب ورودها في القرآن الكريم.

## أما الصعوبات التي واجهتني فتتمثل فيما يلي :

- 1- صعوبة لغة القدماء، فهي بحاجة إلى فهم عميق وتدقيق كبير؛ لأن الفراء والزجاج من النحاة المتقدمين، ولغتهما ليست بالسهلة، إذ لابد من الفحص والتدقيق.
  - ٧- قلة مصادر النحو الكوفي، إذ لم يصل إلينا من كتبهم إلا النذر القليل.

<sup>(</sup>١) عبد العظيم حامد محمد هلال، ماجستير ، كلية اللغة العربية، الأزهر، ١٩٨٠.

٣- ترتيب مسائل هذا البحث بما يناسب أهميته، فقد كانت متداخلة ومتشعبة، لأن الفراء والزجاج لم يبوبا كتابيهما على أبواب النحو المتعارفة، بل بحسب مجيئها في تفسير الآية، وهذا ما جعل الأمر غاية في الصعوبة ، إذ لم أستطع أن أهتدي إلى ترتيب يناسب هذا البحث، فرجعت إلى دراسة أعدت في كلية دار العلوم، وعنوانها (اعتراضات ابن مالك على الزمخشري، فوجدت أنه رتب موضوع رسالته على ترتيب ابن مالك في ألفيته، فوجدته ترتيبا يناسب البحث الذي أنا بصدده، لذلك اخترت هذا الترتيب.

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول، مقفوة بخاتمة على النحو التالى:

أما المقدمة: فقد تحدثت فيها عن أهمية هذا الموضوع، وسبب اختياري له، والدراسات السابقة عليه ذات الصلة به، والدراسات التي أجريت حول الفراء والزجاج، سواء ما كان منها حول شخصيتهما، أو التي كانت جزءًا من الدراسات، ثم تحدثت فيها عن الصعوبات التي واجهتني خلال البحث، ومنهجي من خلاله.

أما التمهيد: فقد تحدثت فيه عن المصطلحات المستخدمة في البحث، وترجمة للفراء والزجاج.

#### القصل الأول:

تحدثت فيه عن المقدمات والجملة الاسمية، وقد بلغت التعقبات فيه ثلاثـة عشر تعقبا، وكانت المقدمة فيه عن الضمائر، ثم عرضت للجملة الاسمية ومـا ورد منها في موضوع البحث.

#### القصل الثاني:

تحدثت فيه عن الجملة الفعلية ومكملاتها، وقد بلغت تسعة عشر تعقبًا.

#### الفصل الثالث:

تحدثت فيه عن الخلاف في بعض الصيغ الصرفية والنحوية وبعض الأعاريب.

#### الخاتمة:

تحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليها، والمقترحات التي يمكنن الأخذ بها.

ثم جاءت الفهارس الفنية فوضعت فهرساً للآيسات القرآنية، وفهرساً للقراءات القرآنية، وفهرساً للأبيات الشعرية، وفهرساً للمصادر والمراجع، وفهرساً للموضوعات.

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى أستاذي الكبير، الأستاذ الدكتور / محمد عبد المجيد الطويل رئيس قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم الذي غمرني بعلمه الغزيسر، وفضله السابغ،

وأتحفنى بعظيم إرشاداته وجميل ملاحظاته، فكان خير سند لي، وكان خير أستاذ لتلميذه، فقد يسر عسير هذا البحث، فكان كالأب لأبنه، لم يبخل علي يوما بعلمه وأسال المولى العلي القدير أن يوفقه لمرضاته، وأن يجعله ذخراً للعلم والعلماء، وأن ينتفع الناس بعلمه.

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العظيم للأستاذين الجليلين اللذين سوف أتشرف بمناقشتهما لي شاكرا لهما جبهدهما من أجل تقويمه لكي يخرج على الصورة اللائقة.

كما أتقدم بالشكر والعرفان لجميع منسوبي كلية دار العلوم الذين مدوا لي يد العون والمساعدة في أثناء جمعي لهذا البحث. والشكر موصول لجميع من قدم لي يد العون وبخاصة والدي ووالدتي وزوجتي وجميع أفراد أسرتي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

# التمهيد

معنى التعقّب الفرّاء حياته وتراثه الزّجّاج حياته وتراثه

#### معنى التعقب

(التَّعَقَّبُ) لغة : جاء في القاموس المحيط أن (عَقَّبَهُ) تَعْقِيبًا : جـاء بِعَقِبِهِ، (١) وَ (تَعَقَّبَهُ) : أخذه بِذَنْبِ كانَ مِنْهُ، وَعَنِ الخَبَرِ : شَكَ فِيهِ والسَوَالِ عَنْهُ. (٢)

وفي القاموس أيضنا: (تَعقبه) أي طلبَ عَورْته أو عَثْرَتَه، (٢) والمُعَقَبات : ملائكة الليلِ والنهارِ. والتسبيحات يَخْلف بعضها بعضنا. (٤)

وفي اللسان (تَعَقَّبَ) الخبرَ: تَتَبّعه. (٥) ويقال: تَعَقَّبتُ الأَمْرَ إِذا تَدبَّرتُه. (٦)

و التَعَقُّبُ : التَّدَبُّر، والنَّظرُ ثانِيَةً، (٧) وتَعَقَّبتُ الرجلَ إذا أَخَذْتهُ بِذَنْب كان منه. (٨)

وَتَعَقَّبْتُ عَنِ الْخَبْرِ إِذَا شَكَكْتُ فِيهِ، حَدْتُ لِلْسُوَّالَ عَنْهُ، (٩) وتَعَقَّبَ فلانٌ رأْيَةُ إذا وجَد عاقِبتَهُ إلى خيرِ. (١٠)

ونقل الزبيدي في تاج العروس أن : (تَعَقّبَ) الخبرَ : تَتَبُّعَهُ، (١١) ويقال : تَعَقّبْتُ

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، للفيروز ابادي، ١٤٨، ١٤٩ (عَقَبَ).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب، لابن منظور ٢/٠١١، ١٧١. دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١١) تاج العروس للزبيدي ٢١٠/٣ (عقب).

الأمرَ إِذَا تَدَبَّرَتُه، (١) والتَّعَقُّبُ: التَّدَبُّر، والنظرُ ثانيةً. (١)

وفي تاج العروس أيضنا: لم أجد عن قولك متُعقَّبًا، أيْ رُجوعًا أَنْظرُ فيهِ، أي لم أرخص لنفسي التّعقَّبَ فيهِ، الأنظر آتيه أم أدعه، (٢) و(تَعَقَّبَهُ) أَخَذهُ بِذَنب كان منهُ، (٤) وتَعقَّبَ عن الخبر إذا شكَّ فيهِ وعاد للسؤال عنهُ، (٥) و(تَعقَّبَ) من من أمرِهِ: ندِمَ، (٦) ويقال: (تَعقَّبُ ) الخبر إذا سألته غير مَن كنست سألته أول مرة، (٧) ويقال أتى فلان إلى خيرًا فعقَّب بخيرِ منهُ. (٨)

وفي المعجم الوسيط: (تَعَقَّبَ) فلان بخير: أتى بهِ مرة بَعْدَ أخرى، (٩) ومِـــن أمرِهِ: نِدَمَ، (١٠) وفلانًا تَتَبعهُ، (١١) يقال: تَعَقَّبَ عورة فُـــلانِ أو عثرتَــهُ، (١٢) وفلانًا: أخذِهُ بذنبِ كانَ منهُ. (١٣)

نستنتج مما سبق أن (التَعَقَّبَ) هو الرجوع، والنظر، والتدبر، والعاقبة، وأخدذ الإنسان بذنبه، ولكن المعنى الذي ينطبق على معنى (التَعَقَّبِ) هو تَتَبُّع الأمدر، وتعقب العورة أو العثرة عند فلان.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس ١٠/٣ مادة (عقب).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) المعجم الوسيط ٢١٣/٢ مادة (عقب).

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق.

<sup>(11)</sup> المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٣) المصدر السابق.

وعليه فإن تعقب الزجاج للفراء، إنما هو تتبع لآرائه النحوية والصرفية، وتتبع لعثراته، وسقطاته التي أخذها الزجاج عليه.

#### الفراء حياته وتراثه

هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديامـــي. وهــذه النسبة إلى الدّيام.

#### أما مولده:

فكانت سنة ١٤٤ هـ بالكوفة في عهد أبي جعفر المنصور.

#### نشأته -

يقال إن نشأته كانت بالكوفة على يد قيس بن الربيع، ومندل بن عليي، وأبي بكر بن عياش، والكسائي، وقيل إنه أخذ عن يونس بن حبيب البصري، وإنه كان يلازم كتاب سيبويه.

وقد بلغ مكانة سامية في العلم حتى قيل: (الفراء أمير المؤمنين في النحو). (١)

#### وفاته:

اختلف في سنة وفاته؛ حيث قيل إنه توفى في طريق عودته من مكة سنة ٢٠٧ هـ. وقيل سنة ٢٠٩ هـ. (١)

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : الفهرست/١١٣.

#### تراثه وتأليفه:

للفراء مؤلفات كثيرة أثرى بها المكتبة العربية والإسلامية، وتنقسم إلى قسمين هما:

#### أولاً: المطبوع:

- أ. الأيام والليالي والشهور: حققه الأستاذ إبراهيم الأبياري، وطبع سنة المربعة ١٩٨٠م، بالمطبعة الأميرية، وكانت طبعته الثانية ١٩٨٠، بمطبعة نهضة مصر.
- ب. المذكر والمؤنث: حققه مصطفى أحمد الزرقا، ونشر سنة ١٣٤٥، تــم حققه د. رمضان عبد التواب، ونشر بالقاهرة سنة ١٩٧٥.
- ج. معاني القرآن: وهو أشهر كتبه التي وصلت إلينا، وقد قام بتحقيق الجزء الأول منه أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار. وقام بتحقيق الجزء الثاني محمد علي النجار أما الجزء الثالث فقد حققه الأستاذان عبد الفتاح إسماعيل شلبي، وعلى النجدي ناصف.

وهذا الكتاب هو أشهر كتاب وصل إلينا للكوفيين، إذ وضع فيه الفراء جلّ آرائه النحوية، والتي تمثل معظم آراء المدرسة الكوفية. كما شرح فيه كثيرًا من المصطلحات النحوية والصرفية التي تخص الكوفيين.

د. المنقوص والممدود: نشر مرتين، الأولى بتحقيق د. عبد العزيز الميمني مع التنبيهات لعلي بن حمزة البصري (ت: ٣٧٥) سنة ١٩٦٧م. والثانية بتحقيق عبد الإله نبهان، ومحمد خير البقاعي سنة

۱۹۸۲ م باسم المقصور والممدود، وقد جاء في مقدمة الكتاب قول الفراء (هذا كتاب المنقوص والممدود). (۱)

#### ثانيًا: المفقود:

- 1- الأبنية: نسبه للفراء د. رمضان عبد التواب في مقدمة (المذكر والمؤنث) المتقدم ذكره، وعزا ذلك لاقتباس ابن ولاد منه في كتابه (المقصور والممدود).(٢)
  - $^{(7)}$  اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف.
    - ٣- آلة الكتاب. (٤)
      - ٤- البهي. (٥)
- التحویل: لم ینسبه للفراء سوی تلمیذه محمد بن الجهم السمری فــــی
   قصیدة رثاه بها. (۱)
  - ٦- التصريف. <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>٢) المذكر والمؤنث : تحقيق د. رمضان عبد التواب، دار التراث، القاهرة، ١٩٧٥، صـ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : الفهرست صــ ٥٩. ومعجم الأدباء ١٣/٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر : الفهرست صــ ١٦٣، وإنباه الرواة ١٦/٤، وبغية الوعاة ٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر : الفهرست صـ ١٦٣، ووفيات الأعيان ١٨١/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ بغداد ١٥٤/١٤.

<sup>(</sup>V) انظر : خزانة الأدب ٤٣٤/٤.

- ٧- الجمع والتثنية في القرآن. (١)
  - $\Lambda$  الجمع واللغات.  $(\Upsilon)$ 
    - 9- الحدود. <sup>(۳)</sup>
  - ١٠ حروف المعجم. (٤)
  - ١١ غريب الحديث. (٥)
  - ١٢ الكافي في النحو. (٦)
    - ۱۳ الفاخر. (۷)
    - ٤ ١- فعل وأفعل. (^)
    - ١٥ الكتاب الكبير. (٩)
    - ١٦ لغات القرآن. (١٠)

<sup>(</sup>١) انظر : إنباه الرواة ١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : المذكر والمؤنث، صــ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) الظر : الفهرست صـ ١١٣، ولزهة الألباء صـ ٨١/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ١٥٣/١. وتاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان ٢٠٠٠٪.

<sup>(</sup>٥) انظر : طبقات المفسرين للداودي ٣٦٨/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر : الفهرست صــ ١١٣، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، صـــ ١٤٥٧، وإيضاح المكنون في الذيــــل على كشف الظنون ١٤٦٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: معجم الأدباء ١٤/٢٠.

<sup>(</sup>٩) انظر : تَمْذَيبِ اللَّغَةُ لَلْأَزْهُرِي ١٨/١.

<sup>(</sup>١٠) انظر: البحر الحيط ١٩٣/٣.

- ١١، ١٨ مشكل اللغة الكبير ومشكل اللغة الصغير. (١)
  - ١٩ المصادر في القرآن. (٢)
  - ۲۰، ۲۱ ملازم یافعة ویفعة. (۲)
    - ٢٢ الندبة. (١)
    - ۲۳ الثوادر. (۵)
      - ٤٢- الهاء. (١)
      - ۲۵- الواو. (۲)
    - **٢٦** الوقف والابتداء. (<sup>^)</sup>

وقد نسب الأستاذ الأبياري للفراء ثلاثة كتب أخرى، هي: ما تلحن فيله العامة، ومجاز القرآن، ومختصر في النحو. (٩)

في حين نسب الدكتور أحمد مكي الأنصاري كتساب (بادي السرأي) للفراء، اعتمادًا على قصيدة تلميذ الفراء ابن الجهم التي رثاه بها. تسم عقب عليها قائلاً: وهو من الرسائل الصغيرة التي يرد فيها على العلماء. (١٠)

<sup>(</sup>١) الظر : تاريخ بغداد ١٥٠/١٤، ومعجم الأدباء ١٤/٢، ووفيات الأعيان ١٨١/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر : تمذيب اللغة ١٨/١، والفهرست صــ ١١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : إنباه الرواة ٤/٤، ووفيات الأعيان ١٨/٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجالس العلماء صـ ٨٠.

<sup>(</sup>٥)انظر: قذيب اللغة ١٨/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: بغية الوعاة ٦/١ ٣٩، ترجمة ثعلب.

<sup>(</sup>٧) انظر : إنباه الرواة ١٧/٤.

<sup>(</sup>A) انظر : الفهرست صـ ۱۱۳، ومعجم الأدباء ۲۰/۱.

<sup>(</sup>٩) انظر : مقدمة الأيام والليالي والشهور صــ ١٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة صــ ١٢٧.

#### الزجاج حياته وتراثه

هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، غلب عليه اسم الزجاج، لأنه كان أول حياته يحترف خراطة الزجاج، فهو لقب مهنته. كان دخله لا يتجاوز الدرهمين من عمله، فأحب أن يسد هذا النقص بالتعلم والمعرفة فاتصل بمجلس تعلب، وظل يستفيد منه حتى وفد على المبرد. وكان المبرد لا يعلم آلا بأجر، ولا يبذل لتلاميذه من علمه إلا بقدر ما يدفعون له من المال.

ولكن الزجاج اقترح على المبرد أن يدفع له كل يوم درهما مقابل أن لا يبخل المبرد بعلمه عليه، فقبل المبرد ذلك. وظل الزجاج ملازما للمبرد حتى اتسع رزقه، فأخذ يبذل له العطايا والهدايا الثمينة. (١)

#### عصره:

عاش الزجاج في القرن الثالث الهجري، وفترة من أول القرن الرابـــع الهجري، وهو عصر شهد كثيرًا مـن الهجري، وهو عصر شهد كثيرًا مـن المناظرات التي جرت بين النحاة البصريين والكوفيين، وفيها ألف الزجاج كتابًا اسماه (نقد فصيح ثعلب) أورد فيه عشرة مآخذ على هذا الكتاب. (٢)

وقد صارت إليه زعامة البصريين بعد وفاة شيخه المبرد.

ومهما يكن من أمر فهو نحوي كبير، وله تلاميذه ومدرسته، كما له أثره في ثقافة عصره.

<sup>(</sup>١) انظر : إنباه الرواة ١/٩٥١، ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: معجم الأدباء ١٣٩/١.

#### ميلاده ووفاته:

ولد في سنة إحدى وأربعين ومائتين، وكانت وفاته سنة إحدى عشـــرة وثلاثمائة.

#### مؤلفاته:

للزجاج مؤلفات كثيرة بعضها وصل إلينا وطبع، وبعضها مــا يـزال مخطوطًا، وبعضها لم يصل إلينا، وهي كما يلي :

#### أولاً: المطبوع:

- 1- معاني القرآن: وهو كتاب بتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي. ولم يذكر راوية للكتاب ولا سبب تأليفه. ومنهجه في تفسيره أنه يذكر الآية تسم يعقب عليها بتفسير بعض الألفاظ فيها وذكر آراء النحاة المختلفين فيها. كما أنه يستشهد على ما يذهب إليه بكلام العرب شعرهم ونسترهم. إلى جانب ترجيحه لرأي من الآراء.
- Y كتاب فعلت وأفعلت: طبع أربع مرات، الأولى: ١٩١٣ في مجموعة الطرف الأدبية لطلاب العلوم العربية بتحقيق ونشر أمين الخانجي، والثانية سنة ١٩٤٩ بتحقيق الدكتور عبد المنعم خفاجي، نشره علي خربوش بالمطبعة النموذجية، والثالثة سنة ١٩٩٥ بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب، وصبيح التميمي، ونشرته: مكتبة الثقافة الدينية. والرابعة ماجد حسن الذهبي، تجميع الشركة المتحدة، سوريا.

- ۳- ما بنصرف وما لا ينصرف: طبع في مكتبة الخانجي بتحقيق د. هدى قراعة. ثلاث مرات آخرها ۲۰۰۰. وله طبعة أخرى نشرته مكتبة إحياء التراث الإسلامي، مطابع الأهرام. للمحققة نفسها.
- الإباتة والتفهيم عن معاني (بسم الله الرحمن الرحيم): وقد صدر لأول مرة في مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد التاسع والثلاثون ج ١، صفر ١٤١٦، يوليو ١٩٩٥. بتحقيق د. عبد الفتاح السيد سليم. وهي رسالة صغيرة تشتمل على ثمانين سؤالاً، انتظمت في مجموعات ثلاث:

المجموعة الأولى: أربعون سؤالاً تتعلق بقوله: (بسم).

المجموعة الثانية : عشرون سؤالاً تتعلق بلفظ الجلالة : (الله).

المجموعة الثالثة: عشرون سؤالاً تتعلق بقوله تعالى: (الرحمن الرحمي).

٥- تفسير أسماء الله الحسنى: بتحقيق أحمد يوسف الدقاق. وناشره دار الثقافة العربية. دمشق. وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام ١٩٧٥م. والجدير بالذكر أن الدارسين السابقين للزجاج قد أغفلوا ذكر هذا الكتاب، والسبب في ذلك يبينه محقق الكتاب حيث يقول: (ولعل السبب في هذا يرجع إلى أن الكتاب من كتب الأمالي الخاصة، فلم يأخذ صفة الشيوع على نطاق واسع. وكون الكتاب إجابة لسوال خاص من إسماعيل القاضى). (١)

والكتاب واضح من عنوانه أنه يتحدث عن أسماء الله الحسني.

<sup>(</sup>١) تفسير أسماء الله الحسنى، مقدمة التحقيق صـ ٧.

#### ثانيًا: الكتب المخطوطة:

۱-خلق الإنسان : مخطوط بدار الكتب. يقع في ٧٠ ورقة، تحت رقـم ٣١، لغة.

٢-نقد فصيح ثعلب: مخطوط تحت رقم ٢١ نحو. ش بدار الكتب.

ثالثًا: كتب لم تصل إلينا:

ا-كتاب العروض. (۱)

Y -كتاب الفرق بين المذكر والمؤنث. (Y)

٣- كتاب النوادر المفيدة. (٣)

٤- المختصر في النحو. (٤)

٥- كتاب شرح أبيات سيبويه. (٥)

7- كتاب المقصور والممدود. (1)

٧- كتاب خلق الفرس. (٧)

٨-كتاب القوافي. (٨)

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ بغداد ٨٩/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر : إنباه الرواة ١٩٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر : بغية الوعاة ١١/١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١١/١.

<sup>(</sup>٥) السابق ١١/١.

<sup>(</sup>۲) إنباه الرواة ۹/۱،۹۱.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد : ٨٩/٦.

<sup>(</sup>٨) السابق.

 $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  and  $^{(1)}$  and  $^{(1)}$ 

أَنْ السَّجرة المسمى بكتاب الشجرة المسمى بكتاب التقريب. (١)

11- كتاب الأنواء. <sup>(٣)</sup>

أمالي الزجاج: وقد جاء في المزهر: (وفي أمالي الزجاج: من أسامي العسل المعابيب). (٤)

(1) السابق.

<sup>(</sup>۲) بغية الوعاة 11/1. (۲) بغية الوعاة 11/1.

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة : ١/٩٥١.

<sup>(</sup>٤) المزهر للسيوطي، ٩/١.

# الفصل الأول

المقدمات والجملة الاسمية

## المسألة الأولى: حذف الضمير

ذهب الفراء إلى أن قراءة حمزة والكسائي في قوله تعالى: ﴿فَسَانَظُرُ مَا تُرِينِ مَسَنَ مَاذَا تُرِي﴾ (١) بضم التاء وكسر الراء الأولى أن يكون معناها: ما تُريني مسن صبرك؛ لأنه لم يستشره في أمر الله تعالى حيث قال: (وحدثني قيسس عسن مغيرة عن إبراهيم قال: فانظر ماذا ترى: تشير، و (ماذا تُرى): تأمر. قسال أبو زكريا: وأرى والله أعلم أنه لم يستشره في أمر الله تعالى، ولكنه قال: فانظر ما تريني من صبرك أو جزعك، فقال: (سستجدني إن شاء الله مسن الصابرين). وقد يكون أن يطلع ابنه على ما أمر به لينظر ما رأيه وهو مسلض على ما أمر به) (٢).

وجاء الزجاج وتعرض لقراءة حمزة والكسائي حيث ذكر أن المقصود بها هو استشارة إبراهيم ابنه في الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وأما قول الفراء بأن المقصود بضم التاء وكسر الراء في (تُرِي) هو: ماذا تريني من صبرك، فهذا ليس صحيحًا، لأن أحدًا لم يذكر هذا الرأي، قال: (ومعنى (مَاذا تُرِي) ماذا تشير، وزعم الفراء أن معناه ماذا تريني من صبرك، ولا أعلم أحدًا قال هذا، وفي كل التفسير ما تُرى: ما تشير) (١).

والملاحظ أن الزجاج الذي ذكر اسم الفراء صراحة قد بالغ في رده عليه؛ فقد ذهب كثير من النحاة إلى أن قراءة حمزة والكسائي معناها: ماذا

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، آية ١٠١. وقراءة : (ماذا تُرِي) بضم الناء وكسر الراء ذكرها بعض القراء من أمثال حمزة، وطلحـــة والكسائي، والأعمش، ومجاهد وغيرهم. انظر : السبعة ٤٨،٥، ومعـــاني القـــراءات للأزهـــري ٣٢٠/٢، والطــبري ٣٣/٥، وإعراب القرآن للنحاس ٤٨/٦، والحبحة لأبي علـــــي الفارســـي ٣٧٥، والبحر المحيط ٣٧٠/٧، وإتحاف فضلاء البشر ٤١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٢/٣٨٩، ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ٢١٠/٤.

تريني من صبرك؛ فهذا النحاس يقول: (ويُقرأ (مَاذَا تُرِي) من الصبر (١). وفي الحجة قال أبو على: (فأما قول حمزة والكسائي: (ماذَا تُسرِي)؛ فإنه يجوز أن يكون (ما) مع (ذا) بمنزلة اسم واحد، فيكونان في موضع نصب، والمعنى: أجلدا ترى على ما تحمل عليه أم خورا؟) (١)، وإلى هذا الرأي ذهب الباقولي (٦)، والهمداني (٤)، والسمين الحلبي (٥). وهو أحد قولي أبسي البقاء العكبري (١).

وأما ادعاء الزجاج بأن كل التفاسير ذهبت إلى معنى ما تشمير فهذا أمر لا يمكن أن نقبله، ففي تفسير الطبري أن المقصود بقراءة حمزة والكسائي (مَاذَا تُرِي) بضم التاء وكسر الراء هو إرادة الصبر وليس المشورة كما ذهب إليه بعض النحاة (٧). وإلى هذا ذهب الطوسي أيضنا، حيث قال : (أحب أن يعلم حال ابنه في صبره على أمر الله وعزيمته على طاعته، فلذلك قال له ماذا تُري، وإلا فلا يجوز أن يؤامر في المضي في أمر الله ابنه) (٨).

وعلى هذا فإن الزجاج قد تحامل كثيراً على الفراء؛ إذ ثبت أن رأيه قاله كثير من النحاة، وهو موافق لرأي كثير من المفسرين.

<sup>(</sup>١) انظر : معانى القرآن ٤٨/٦.

<sup>(</sup>٢) الحجة ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر : كشف المشكلات ١١٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر : الفريد ١٣٧/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر : الدر المصون ٥/٩٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر : التبيان ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر : تفسير الطبري ١٠٨/١٠.

<sup>(</sup>٨) التبيان ١٧/٨.

## المسألة الثانية : حذف العائد في جملة الصفة

ذكر الزجاج أن الفراء من النحاة الكوفيين الذين يجيزون حذف الجار والمجرور من جملة الصفة، وذلك دون أن يصرح باسمه، أو يكني عنه حيث قال : (ومعنى : ﴿ لَا تَجْزِي نَعْسُ مَنْ نَعْسُ سَعْبُنًا ﴾ (١): أى لا تجزي فيه، وقيل : لا تجزيه، وحذف (فيه) ها هنا سائغ، لأن (في) مع الطرف محذوفة : تقول أتيتك اليوم، وأتيتك في اليوم، فإذا أضمرت، قلت أتيتك فيه، ويجوز أن تقول : أتيتكه، قال الشاعر لرجل من بنى عامر :

وَيَوْمًا شِهْدِناهُ سَلِيمًا وَعَامِرًا قَلَيلاً سَوَى الطَّعْنِ النَّهالِ نَوَ افِلَهُ (٢)

أردنا شهدنا فيه، وقال بعض النحويين: إن المحذوف هـا هنا الهاء؛ لأن الظروف عنده لا يجوز حذفها. وهذا قول الكسائي. والبصريون وجماعة مـن الكوفيين يقولون: إن المحذوف فيه). (٢)

وقد ذكر الفراء عندما تعرض لقوله تعالى: ﴿ وَاتَهُوا بَوْهَا لا تَبْزِيهِ بَهْ سُ مَنْ نَهْ سِ شَيْبًا ﴾ أن المحذوف ها هنا حرف الجر فيه، قال: (فإنه قد يعود على اليوم والليلة ذكرها مرة بالهاء وحدها ومرة بالصفة (٤)، فيجوز ذلك، كقولك: لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْبًا، وتضمر الصفة، ثم تظهرها، فتقول: لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. وكان الكسائي لا يجيز إضمار الصفة في الصلك،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٤٨.

 <sup>(</sup>۲) البيت من الطويل لرجل من بني عامر في شرح المفصل ۲/۲، ، ولسان العرب ۱٤٤/۱٤ (جزي)، وهو بلا نسسبة في المقتضب ۱٬۰۰۱، والمقرب ۱٬٤۷/۱، ومغني اللبيب ۳/۲، ، ۳/۱ وهمع الهوامع ۲،۳/۱، وخزانسة الأدب ۱۸۱/۷، المقتضب ۱٬۷۰۲، انظر: المعجم المفصل ۷۰۱.

<sup>(</sup>٣) معايي القرآن وإعرابه ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) الصفة مصطلح كوفي يقابله حرف الجر عند البصريين. انظر : مدرسة الكوفة، ٣١٤.

ويقول: لو أجزت إضمارها هنا لأجزت: أنت الذي تكلمت وأنا أريد الـــذي تكلمت فيه. وقال غيره من أهل البصرة لا نجــيز الــهاء ولا تكــون، وإنمــا يضمر في مثل هذه المواضع الصفة وقد أنشدني بعض العرب:

يَا رُبَّ يَوْمِ لُو تَتَزَّاهُ حِولَ الْفَيتني ذَا عِنَزِ وَذَا طُولُ (١) وَانشدني آخر:

قَدْ صَبَّحَتْ صَبَّحَهَا السّلامُ بكَبِدِ خَالطَها سَنَامُ فَدُ صَبَّحَتْ مسَاعَةِ يُحِبُّها الطّعامُ (٢)

ولم يقل يحب فيها، وليس يدخل على الكسائي ما أدخل على نفسه؛ لأن الصفة في هذا الموضع والهاء متفق معناهما، ألا ترى أنك تقول: أتيتك يوم الخميس، وفي يوم الخميس، فترى المعنى واحدا، وإذا قلت: كلمتك، كان غير كلمت فيك، فلما اختلف المعنى لم يجز إضمار الهاء مكان (في) ولا إضمار (في) مكان الهاء). (٢)

والذى نلاحظه مما سبق أن النحاة متفقون على أن هناك محذوفًا مقدرًا في قوله تعالى: ﴿وَاتَهُوا يَوْمًا لاَ تَهْرِي نَهْسُ مَنْ نَهْسٍ ﴾، ولكن الخلاف واقسع حول تقدير المحذوف؛ فقد ذهب سيبويه (٤) والأخفش (٥) والمبرد (١) إلىسى أن

<sup>(</sup>١) هو من الرجز، ولم أعثر على قائله.

<sup>(</sup>٢) الرجز بلا نسبة في الجمهرة ١٣١٨، ولسان العرب ٢٨٩/١، وتاج العروس ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٣١/١، ٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر : الكتاب ٣٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر : معانى القرآن ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٦) انظر : المقتضب ١٠٦/٣.

المحذوف هذا (فيه)، والسبب في ذلك يعود إلى عدم جواز تقدير (الهاء) هنا؛ لأن الظروف يحذف منها، ولا يحذف من غيرها. (١)

ولكن العكبري ذكر الوجهين حيث قال: ((أَمَهْزِي مَهْسُ): الجملة في موضع نصب صفة اليوم، والعائد محذوف، تقديره: تجزي فيه، ثمم حدف الجار والمجرور عند سيبويه لأن الظروف يتسع فيها، ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. وقال غيره: تحذف في، فتصير تجزيه، فإذا وصل الفعل بنفسه حذف المفعول به بعد ذلك). (٢)

أما أبو حيان فقد رجح أن يكون تقدير المحذوف هذا (الهاء) علي أن يكون الحذف على الاتساع، قال: (وهذه الجملة صفة لليوم، والرابط محذوف فيجوز أن يكون التقدير لا يجزي فيه، فحذف حرف الجر، فاتصل الضمير بالفعل، ثم حذف الضمير فيكون الحذف بتدريج، أو عداه إلى الضمير أوّلا اتساعًا، وهذا اختيار أبي على (٢) وإياه نختار). (٤)

أما الفراء فالواضح من كلامه أنه يجيز الوجهين، لكنه يسرد على الكسائي لعدم قبوله تقدير (فيه) في قوله تعالى: ﴿وَاتَّهُوا بَوْمًا لا تَبَوْرِي فَوْسُ كَن فَوْسُ مَن فَوْسٍ هَيْنًا ﴾ لجواز تقدير الجار والمجرور هنا، لأن المعنى واحد. والموضع الذي لا يجوز فيه تقدير الجار والمجرور مكان الضمير إذا كان المعنى ليسس متفقًا مع واحد منهما.

<sup>(</sup>١) انظر : إعراب القرآن للنحاس ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٢) التبيان ٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر : الحجة ٢/٤٤، ٤٥.

<sup>(</sup>٤) البحر الحيط، ٣٤٧/١.

وعليه فإن الفراء يتفق مع البصريين على ما ذهبوا إليه. وقد أجاز بعض النحاة تقدير الهاء هنا كالأخفش (۱)، والعكبري (۲)، وأبي حيان (۱)، ومعنى هذا أنه يوجد تناقض كبير في ادعاء الزبيدي الشرجي في كون قوله تعالى: ﴿وَاتَهُوا يَوْمًا لاَ تَمْزِيهِ نَهْسُ مَن نَهْسٍ شَيْنًا ﴾ محل خلاف بين البصريين والكوفيين، حيث ذكر أن البصرييات يقولون: إن المحذوف (فيه) وأن الكوفيين يقولون: إن المحذوف ها هنا الهاء (٤).

والواقع أن الأدلة التي ذكرناها تفند هذا الادعاء؛ لأن الزجاج ذكر أن جماعة من الكوفيين يوافقون البصريين في تقدير المحذوف، فضلاً عن أننا عرفنا أن الفراء قد رد على الكسائي قوله. أضف إلى ذلك أن من البصريين من أجاز رأي الكسائي. والصواب في هذا أن ما ذهب إليه الزبيدي ليس صحيحًا.

واعتمادًا على ما ذكرناه يمكننا القول بأن تعقب الزجاج للفراء في هذه الآية لم يكن يمثل خلافًا بين البصريين والكوفيين، فضلاً عن أنه لم يكن يمثل خلافًا شخصيًا، بعد أن ثبت أن رأي الفراء لا يختلف عن آراء البصريين، بل كان تعقبه تدعيمًا لرأيه على الرغم من أنه لم يصرح باسم الفراء.

<sup>(</sup>١) ذهب الأخفش إلى جواز أن يكون تقدير المحذوف في قوله تعالى : (لاَ تَجْزِي لَفْسَ) الهاء. انظر : معايي القرآن ٩٤/٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر : التبيان ٩/١.

<sup>(</sup>٣) انظر : البحر المحيط، ٣٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: التلاف النصرة، ٨٧.

## المسألة الثالثة: مخاطبة الواحد خطاب الاثنين

مذهب الفراء أن العرب قد تأمر الواحد بلفظ الاتثين، كما في قولمه تعالى: ﴿ اَلْقِيا فَيْهِ مَهُنَّهُ كُلَّ كَهَّارٍ مَنِيدٍ ﴾ (١)، يقول: (العرب تامر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان، فيقولون الرجل: قوما عنا، وسمعت بعضهم: ويحك ارحلاها وازجراها، وأنشدني بعضهم:

فَقُلْتُ لِصِاحِينَ لاَ تحسِسانا بِنَزعِ أَصُولِهِ، واجتز شيحا (٢)

قال ويروي : واجدز يريد : واجتز، قال : وأنشدني أبو ثروان :

وَإِنْ تَرْجَراني يَا ابْن عَفَّانَ أَنْرجِر وإنْ تَدَعانِي أَحْمِ عِرْضَنَا مُمَنَّعا (٦)

ونرى أن ذلك منهم أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه الثان، وكذلك الرفقة، أدنى ما يكونون ثلاثة، فجرى كلام الواحد على صاحبيه، ألا تسرى الشعراء أكثر شيء قيلاً: يا صاحبي يا خليلي، فقال امرؤ القيس:

خلِيَليَّ مُرّابِي عَلَى أُمِّ جُنْدُبِ فَقَضّي لُباناتِ الْفُوَادِ المُعَذَّبِ (1)

ثم قال:

<sup>(</sup>١) سورة ق، آية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) البيت من الوافر لمضوس بن ربعي في شرح شواهد الشافية ٤٨١، وله أو ليزيد بن الطثرية في لسان العسوب ٣١٩٥، ٣١، ٥ العسل ٣٢٠ (جزر)، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ١٨٧، والصاجبي في فقه اللغسة، ١٩٥، ٢١٨، وشرح المفصل ١٩٧٠، وشرح الأشموني ١٩٧١، والممتع في التصريف ٢٧٨/٣، والمقرب ١٦٦/٢، وشرح شافية ابن الحاجب ٢٢٨/٣، وشرح الأشموني ٨٧٤/٣.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لسويد بن كراع في الأغابي ١٢٣/١١، وبلا نسبة في شرح القصائد السبع ١٦.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل لامرى القيس في ديوانه ٤١، وقد ورد في ديوانه : ﴿ لِأَقْضِي لَبَانَاتِ الفُؤادِ المُعَذَّبِ.

أولاً: يساير الزجاج البصريين في رفضهم لما ذهب إليه الفراء في هذه الآية؛ فهم يقولون: إن المخاطب ها هنا ملكان وليس ملكًا واحدًا كما ادعى بعضهم، في حين تأول بعضهم هذه الألف على أن معناها ألق ألق، وكذلك هسمي فسي (قِفا)، معناها: قف قف (١). ومن هؤلاء المبرد (٢)، وابن جني السذي استدل على أحقية هذا الوجه دون غيره بقراءة الحسن: (ألقسين) بالنون الخفيفة. (٢)

ثانيًا: لا أدري لماذا يتجاهل الزجاج مثل هذا التوجيه مع أنه يقر بأن المفرد قد يعبر عنه بلفظ الجمع، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ وَمِمّ ارْجِعَونِ ﴾ (٤) فهو يقول: (وهذا لفظ تعرفه العرب للجليل الشأن يخبر عن نفسه بما يخسبر به الجماعة، فكذلك جاء الخطاب في (ارجعُونَ) (٥).

فالخطاب هذا ليس على وجه الحقيقة، بل هو على المجاز، وكذلك هـو في الواحد الذي يعبر عنه بلفظ الاثنين. والقرآن مليء بمثـل هـذه الأمـور. وكما هو الحال في الشعر العربي وفي النثر، فالشواهد التي ساقها الفراء خـير دليل على ما ذهب إليه، وأرى أن الزجاج قد تكلف كثيرًا في تجاهلــه لـرأي الفراء، وكان بإمكانه أن يقبل هذه الشواهد على ظاهرها، لأنها أقــرب إلـى الواقع اللغوي.

ثالثًا: أما عن رأى الفراء فقد ذكره كثير من النحاة كابن الأنباري (١)،

<sup>(</sup>١) نسب الخطيب التبريزي في شرح القصائد العشر إلى البصريين أنهم يرون الخطاب في رَالقَيْا) هو خطاب لاثنين، لأنه لــــو كان لواحد في لفظ اثنين لوقع الإشكال. انظر : شرح القصائد العشر ١٢.

<sup>(</sup>٢) نقل النحاس هذا الوجه عن المبرد عن المازين. انظر : إعراب القرآن ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الظر: المحتسب ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون، آية ٩٩.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح القصائد السبع ١٥، ١٩.

والزمحشري (١)، وأبي البقاء (٢)، وأبي حيان (٦)، والخطيب التبريزي (٤)، والزمحشري في اللغة، وهبو والأزهري في التصريح (٥). فهو إذن رأي غير منكور وواقع في اللغة، وهبو ما يميز اللغة العربية عن كثير من اللغات الأخرى.

(١) الظر : الكشاف ٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الظر : التبيان ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : البحر المحيط ١٢٥/٨.

<sup>(</sup>٤) انظر : شرح القصائد العشر ١١، ١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح التصريح ١٦٧/٣.

## المسألة الرابعة: الوقف على هاء الضمير

ذكر الفراء أن هاء الضمير لغة للعرب يقفون عليها في حالة الوصل إذا تحرك ما قبلها، وكذلك هاء التأنيث، قال: (قوله تعالى ﴿ الرَّهِ فَ المَاهُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أَنْهَى عَلَى الدّهْرِ رِجُلاً وَيَدَا يُقْسِمُ لاَ يُصلِّحُ إَلاَّ أَفْسَدا فَيُصلِّحُ إلاَّ أَفْسَدا فَيُصلِّحُ الْيُومَ وَيُفْسِدِهُ غَدا (٢)

وكذلك بهاء التأنيث؛ فيقولون : هذه طلحه قد أقبلت، جزم، أنشدني بعضهم :

لَمَّا رَأَى أَلَّا دِعَهُ وَلا شَيِعُ

مالَ إلى أرْطَأَةِ حَقْف فاضطجع (٦)

وأنشدني القناني:

لَسْتُ إِذَنْ لِزَغْبَلَهُ إِنْ لَمْ أُغَيرَ بَكُلَتَى إِنْ لَمْ أُغَيرَ بَكُلَتَى إِنْ لَمْ أُسَاوَ بِالطّولُ (<sup>1)</sup>

بكاتى : طريقتى، كأنه قال : إن لم أغير حتى أساوى، فهذه لــ امرأة : امــرأة طولى ونساء طول) (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية ١١١.

<sup>(</sup>٢) من الرجز، ولم أعثر على قائله.

<sup>(</sup>٣) الرجز لمنظور بن حبة الأسدي في شرح التصريح ٣٦٧/٢، والمقاصد النحوية ٥٨٤/٤، وهو يسلا نسسبة في إصلاح المنطق ٩٥، والخصائص ٢٩١، ٢٦٣، ٢٦٣، ٣٢١، ٣٢١، ٣٢١، ٣٢١، والمحتسب المنطق ٩٥، والخصائص ٢٣١، ٤٦/١، ٤٢١، والمحتسب ١٠٧١، وشرح المفصل ٨٢/٩، (١٨٢٩) والممتع في التصريف ٣٢١، ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) من الرجز، ولم ينسب في اللسان ٣٣/١١ (بكل)، وتاج العروس (بكل)، راجع المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيــــة ٣٠٩/١١.

<sup>(</sup>٥) معابى القرآن للفراء ٣٨٨/١.

واضح أن الفراء يقيس إسكان هاء التأنيث على إسكانها في المكنى عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلها، ويستدل على ذلك ببيتين من الشعر لم ينسبهما إلى شاعر بعينه.

أما الزجاج فيجوز عنده إسكان هاء الضمير لوروده في القراءة، ولكنه يساير النحاة في جعلها ضرورة، محتجًا بأن تحريكها أحسن وأجود، ولكنه يشدد النكير على تجويز الفراء إسكان هاء التأنيث دون أن يصرح باسمه أو يكنى عنه، قال (وفي قوله (أرجة) ثلاثة أوجه قد قرئ بها؛ قرأ أبو عمرو: يكنى عنه، قال (وفي قوله (أرجة) ثلاثة أوجه قد قرئ بها؛ قرأ أبوع عمرو: أرجية وأخاه (١)، وقرأ جماعة من القراء: أرجة وأخاه (١)، وقرأ بعضهم أرجة وأخاه بإسكان الهاء، وفيها أوجه لا أعلمه (١) قرئ بها. يجوز أرجهو وأخاه (٤)، وأرجيهي (٥). وأرجيهي (١) وأرجيهو بغير همز (٧). فأما من قرأ أرجه بإسكان الهاء فلا يعرفها الحذاق بالنحو، ويزعمون أن هاء الإضمار اسم لا يجوز إسكانها. وزعم بعض النحويين أن إسكانها جائز، وقد رويت لعمري في يجوز إسكانها. وزعم بعض النحويين أن إسكانها جائز، وقد رويت لعمري في القراءة، إلا أن التحريك أكثر وأجود، وزعم أيضنا هذا أن هاء التأنيث يجوز إسكانها، وهذا لا يجوز، واستشهد في هذا بشعر مجهول. قال أنشدني بعضهم:

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب السبعة ٧٨٧، والكشاف ٨١/٢.

<sup>(</sup>٢) كسر الهاء في (أرْجير) هي قراءة وردت عن نافع وقالون، وابن وردان، وابن هارون وهبة الله. انظر : معجم القــــراءات القرآنية ٢/٣/٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في معايي القرآن وإعرابه.

<sup>(</sup>٤) لم أعرف أحدًا قرأ 14.

<sup>(</sup>٥) انظر العنوان في القواءاتُ السبعة لابن طاهر الأندلسي /٨٢.

<sup>(</sup>٦) الظر : معجم القراءات ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٧)كذا ورد في معاني القرآن وإعرابه.

## لَمَّا رَأَى أَلَّا دِعَهُ وَلَا شَيِبَعُ مَالَ إِلَى أَرْطَأَةٍ حَقْفٍ فَالْطَجَعُ (١)

وهذا شعر لا يعرف قائله، ولا هو بشيء، ولو قاله شاعر مذكور لقيل أخطات؛ لأن الشاعر قد يجوز أن يخطىء، وأنشد أيضنا آخر أجهل من هذا، وهو قوله:

# لَسْتُ إِذَنْ لِزَغْبَلَهُ أِنْ لَمْ أُغير بَكْلَتَى إِنْ لَمْ أُغير بَكْلَتَى إِنْ لَمْ أُسَاوَ بِالطَّولُ

فجزم الهاء في زغبلة، وجعلها هاء، وإنما هي تاء الوصل، وهـــذا مذهــب لا يعرج عليه). (٢)

ويتضح لنا من كلام الزجاج أن تسكين الهاء في الضمير جائز لـوروده في القراءة، بل إن كلامه يدل على أن ذلك ليس ضرورة كما ذهب إليه كثـير من النحاة كسيبويه (1), والمبرد (1), وأبي على (0), وابن جني (1), وغـيرهم، غير أنه عاد وانتصر لمذهبه البصري.

والواقع أن إسكان هاء الضمير لا يمكن أن نقول بجواز مجيئه في الضرورة؛ أي لا يمكن جعلها شاذًا لا يقاس عليها، كما ذهب إلى ذلك البصريون؛ فالقراءة تعضد جوازها في السعة أيضنا، وهو ما تنبه له الفراء

<sup>(</sup>١) لقل بعض النحاة (فَالْطَجَعْ) شاهدًا على جواز إبدال الضاد لامًا. على أنه إبدال شــــــاذ. انظـــر : المنصــف ٣٢٩/٢. والمحتسب ١٠٧/١، والممتع في التصويف ٣/١٠.

<sup>(</sup>۲) معايي القرآن وإعرابه ٣٦٥/٢، ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) الظر : الكتاب ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر : المقتضب ٢٦٧، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر : كتاب الشعر ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: المحتسب ٢٤٥/١.

والزجاج أيضا، أضف إلى ذلك أن قطربا عزا هذه اللغة إلى بعض العرب. (١)

في حين نقلها الأخفش لغة عن أزد السراة (٢)، وفي جمهرة اللغة ذكر ابن دريد شاهدًا على إسكان الهاء في الوصل وقال إنها لغة (٣)، ويؤكد هذه اللغة أيضا الدكتور داود سلوم؛ حيث يقول: (يتبع العراقيون في الوقف لغة ربيعة؛ فمنهم من يقفون على الأسماء بالسكون في جميع الأحوال، ولا يظهرون الضمة والفتحة والكسرة حيث يجب ظهورها) (٤).

ونستنتج من هذا كله أن إسكان هاء الضمير لغة في كثير مــن قبـائل العرب، وهي جائزة لورودها في القراءة والشعر.

أما قول الشاعر:

لَمَّا رَأَى أَلَّا دِعَهُ وَلا شَيِبَعُ مِالَ إِلَى أَرْطَأَةِ حَقْفِ فَاضْطَجَعُ وَقُولِ الشَّاعِر :

لَسْتُ إِذَنْ اِزَعْبَلَهُ إِنْ لَمْ أُعْيِر بَكْلَتَى إِنْ لَمْ أُسْاوَ بِالطَّوَلُ إِنْ لَمْ أُسْاوَ بِالطَّوَلُ

اللذان ردهما الزجاج بحجة الجهل بقاتليها ففيه تحامل شديد على الفراء؛ لأن الزجاج يرفض هذين البيتين حتى مع فرض معرفة قائليها، وفي هذا مخالفة لما درج عليه النحاة في جعل مثل هذه الشواهد من باب الضرورة وإن كانت قليلة.

<sup>(</sup>١) انظر : الهمع ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : معاني القرآن ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : الجمهرة ١١٨/٣.

<sup>(</sup>٤) دراسة في اللهجات العربية القديمة ١٣٧، ١٣٨.

على أن سيبويه احتج بأبيات كثيرة لم يعرف قائل لها. في حين ذُكِرَ قُول الشاعر:

# لَمَّا رَأَى أَلَّا دِعَهُ وَلَا شَيِعُ مَالًا إِلَى أَرْطَأَةٍ حَقْفٍ فَاضْطَجَعُ

منسوبًا إلى منظور بن حبة الأسدي (١)، وهو شاعر من بني أسد ممن يجور الاحتجاج بشعره، فضلاً عن أن بعض النحاة قد أجازوا هذا الوجه على قلة كالسيرافي حيث يقول: (والقول عندي ما قاله سيبويه في جواز تسكين حركة الإعراب للضرورة،... ومن ذلك أنهم قد يجرون هاء التأنيث في الوصال مجراها في الوقف، فلا يقلبونها تاء، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتسكين؛ لأنهم متى حركوا وجب القلب، قال:

لَمَّا رَأَى أَلَّا دِعَهُ وَلَا شَيِعَ مَالَ إِلَى أَرْطَأَةٍ حَقْفٍ فَاضْطَجَعَ) (٢)

وقد ذكر هذا البيت أيضنا جملة من النحاة، مستشهدين به على جواز تسكين هاء التأنيث على قلة، ومن هؤلاء ابن عصفور (7)، وأبر حيان (1)، والشيخ خالد في شرح التصريح (0).

أما البيت الثاني الذي ردّه الزجاج، فقد ذكره السيرافي واستشهد به على جواز تسكين الهاء وجعله من باب الضرورة. (٦)

<sup>(</sup>١) هو منظور بن حبة الأسدي نسبة إلى أمه، وابن مرثد نسبة إلى أبيه. قال الآمدي في المؤتلف ٣٧٤ إنه إسلامي.

<sup>(</sup>٢) شرح الكتاب للسيراني، ١٧٢/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح المقرب، ٥٩٤/٥٩٤، ٥٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر : ارتشاف الضرب ٢٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر : شرح التصريح ٥/٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح كتاب سيبويه للسيرافي ١٧٥/٢.

وعلى هذا كان الأحرى بالزجاج ألا يشنع على الفراء؛ لأنه استشهد ببيتين لم يعرف قائل لهما، وكان الأولى به أن يقبلهما ويجعلهما من باب الضرورة كما فعل ذلك كثير من النحاة.

### المسألة الخامسة: هاء السكت في الوصل

ذكر الفراء أن العرب ربما أدخلوا هاء السكت بعد الألف التسي في في الداء، وأن العسرب قد وهي الألف المنقلبة عن ياء المتكلم في النداء، وأن العسرب قد يخفضونها مرة وقد يرفعونها، قال : (وربما أدخلت العرب الهاء بعد الألف النتي في (حسرتا) فيخفضونها مرة، ويرفعونها. قال : أنشدني أبو فقعس، بعض بني أسد:

يَا رَبُ يَارَبَّهِ إِيَّاكَ أَسَلُ عفراء حياربّاه من قَبْلِ الأجل (٢)

فخفض. قال: وأنشدني أبو فقعس:

يا مَرْحَبَاهِ بحمارِ ناهِيَهُ إِذا أَتَى قَرّبَتُهُ لِلسّانِيهُ (٣)

و التحفض أكثر في كلام العرب، إلا في قولهم: (يا هناهُ ويا هنتاهُ، فالرفع في هذا أكثر من الخفض؛ لأنه أكثر في الكلام فكأنه حرف واحدٌ مدعو) (٤)

ولكن الزجاج خالف الفراء، فأنكر عليه هذا القول؛ لأن النحاة أجمعين لا يجيزون أن تثبت الهاء في الوصل محركة، بل راح ينسب إلى الفراء غيير ما هو له، وراح يشكك في البيتين اللذين ساقهما الفراء الإثبات ما يقول، قيال الذرجاج: (وزعم الفراء أنه يجوز يا حسرتاه على كذا وكذا بفتح الهاء، ويا

ر ٢ ) الزمر، آية ٥٩.

ر 😮 ﴾ المرجز لعروة بن حزام في شرح المفصل ٤٧/٩؛ وخزانة الأدب ٢٧٠/، ٢٧٣، ٢٧١، ٤٦٠. ٤٦٠.

رسم المرجز ورد : يا مرحباهُ بحمار ناجيه غير منسوب. انظر : تمذيسب اللغسة للأزهسري ٧٦/٣، والحصسائص ٣٦٠/٢، والمنتصف ٢٧٣، وشرح المفصل ٤٦/٩، ٤٧، ورصف المباني، ٤٠٠، وهمع الهوامع ٢٤٧/٣.

ر عي معاني القرآن للفراء، ٢١/٧٤-٢٢٦.

حسرتاه بالكسر والضم. والنحويون أجمعون لا يجيزون أن تثبت هذه السهاء في الوصل، وزعم أنه أنشده من بني فقعس رجل من بني أسد:

يَا رَبُ يَارَبَاهِ إِيَّاكَ أَسَلُ عفراءَ -ياربّاهِ- مَنْ قَبْلِ الأَجِلُ وأنشده أيضًا:

يا مَرْحَبَاهِ بحمارِ ناجِيَهُ

والذي أعرف أن الكوفيين ينشدون:

يا مَرْحَبَاهُ بحمارِ ناجِيَهُ

قال أبو إسحاق: ولا أدري لم استشهد بهذا، ولم يُقرأ به قط، ولا ينفع في تفسير هذه الآية شيئًا، وهو خطأ) (١).

واضح من كلام الفراء أنه بريء مما نسبه إليه الزجاج من جواز فتصح هاء السكت في الوصل؛ لأن فتح هاء السكت في الوصل قول لا يجيزه الكوفيون؛ فقد ذكر ابن السكيت بيتين ذكرهما الفراء أكد فيهما أنه ينص على كسر وضم هاء السكت عند العرب، قال ابن السكيت: (قال أبو يوسف: يقال يا رباه بضم الهاء، ويا رباه بكسر الهاء. أنشد الفراء:

يَا رَبُ يَارَبّاهِ إِيّاكَ أَسَلُ عفراءَ -ياربّاهِ- مَنْ قَبْلِ الأَجَلُ وَإِيا رَبَاهُ بضم الهاء. وأنشد:

## مِنَ الشُّعيرِ وَالحَشَيشِ وَالماءُ (١)

فأين وجه الفتح الذى ادعاه الزجاج ونسبه إلى الفـــراء، ولا أدري لــم هــذا الإصرار على هذه النسبة إليه.

وقد تعرض غير واحد من النحاة (لهاء السكت)، وما ذكر واحد منهم أن الفراء أو الكوفيين يرون فتح (هـاء السكت)، كـابن جنـي  $(^{(Y)})$ ، وابـن مالك  $(^{(Y)})$ ، والسيوطي  $(^{(Y)})$ .

أما البيتان اللذان شكك فيهما الزجاج، وعمد فيهما إلى تخطئة الفراء فلا حجة له فيه؛ فقد استشهد ابن جنى بقول الشاعر:

يا مَرْحَبَاهِ بحمارِ ناجِيَهُ إِذا دنا قربتَهُ لِاستانيه

على أن ثبات هاء السكت في الوصل محركة بمنزلة بين المنزلتين، كما استشهد ابن مالك بقوله:

يَا رَبُ يَارَبَّاهِ إِيَّاكَ أَسَلُ عفراءَ -ياربّاهِ- مَنْ قَبْلِ الأَجَلُ

على مجيء هاء السكت بالكسر لالتقاء الساكنين، وبالضم تشبيها بهاء الضمير. واستشهد بهما البغدادي على مجيئهما بالضم والفتح عند بعض العرب في حالة

<sup>(</sup>١) الرجز لعروة بن حزام في شرح المفصل ٢٤٦/٩ وخزانة الأدب ٤٨٧/١، وليس في ديوانه، وهو بلا نسبة في إصـــــلاح المنطق لابن السكيت صــ ٩٢، وشرح الكافية للرضى ٤٢/٤، وشرح أبيات المغنى للبغدادي ١٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الخصائص، ٢/٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : عمدة الحافظ، الجلد الأول ٢٩٣. تحقيق عدنان الدوري.

 <sup>(</sup>٤) انظر : الهمع ٢٤٧/٣.

الوصل في الشعر (١)، في حين ذهب ابن يعيش في شرح المفصل إلى أن مجيئهما بهذين البيتين إنما هو من باب الضرورة ولا يعول عليهما (٢).

وعلى أية حال فإن مجىء الهاء محركة في الوصل أمر يرفضه البصريون، ويعتبرون ما جاء منه في الشعر من باب الضرورة.

ويتضح لنا جليًا -من خلال ما ذكرنهاه - أن الفراء يعتمد على ظهاهر الروايات، وأن المنقول من العرب معتمد يمكن قبوله، بخلاف الزجاج فهو لا يقبل كثيرًا من الروايات الواردة من العرب، وعليه فلا يتوسع فيها في إثبات ما يدعيه. ويؤكد هذا القول الدكتور إبراهيم رفيدة حيث يقول: (ونقد الزجاج للفراء في هذا التجويز هو نقد لروايته لأنه أسنده للعرب، وهذا النقد يثير قضية هامة في الفرق بين منهجي الرجلين، فالفراء في مبحثه يثير في تفسيره للآيات كثيرًا من القضايا النحوية المناسبة للآيات المفسرة، أو التهالي تثيرها الآية موضوع الحديث، بينما (٦) الزجاج لا يتوسع في الاستشهاد وإتسارة القضايا النحوية، بل هو يقتصر على توجيه الآيات وما يحتاج إليه من شواهد، ويتوسع في الحكم الذي ينطبق على الآية المفسرة، ومن هنا كان قوله: (ولا أدري له في الحكم الذي ينطبق على الآية المفسرة، ومن هنا كان قوله: (ولا أدري له

<sup>(</sup>١) انظر : الحزانة ٣٤٢/٢..

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح المفصل ٢/٩ ٤، ٤٧.

<sup>(</sup>٣) الصواب أن يقول في حين.

<sup>(</sup>٤) النحو وكتب التفسير د. إبراهيم رفيدة، ٣٥٣/١.

## المسألة السادسة : قراءة (مُصرْخِيً)

وجّه الفراء مجيء قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْتُهُ وِهُ مُورِدِينَ ﴾ (١) بقراءة الكسر في (مُصرِخِينَ الواردة عن الأعمش ويحى بن وثاب على أنها مفتوحة في الأصل (٢)، ولكن الكسر جاء لالتقاء الساكنين، وذلك على توهم سكون الياء، قال : ﴿ وقوله : ﴿ لَمَا أَهَا بِهُ مُرِخِكُهُ وَمَا أَنْتُهُ وِهُ مُورِدِينَ ﴾ . أي الياء منصوبة؛ لأن الياء من المتكلم تسكن إذا تحرك ما قبلها وتنصب إرادة الهاء، كما قرئ ﴿ لَكُهُ عِينَ كُهُ وَلِينَ حِينَ ﴾ (٢)، ﴿ وَلِينَ حِينَ ﴾ (٤)، فنصبت وجزمت. فإذا سكن ما قبلها ويورت إلى الفتح الذي كان لها. والياء من (مُصرِخِيً ) ساكنة والياء بعدها مسن المتكلم ساكنة فحركت إلى حركة قد كانت لها. وهذا مطرد في الكلام. ومثله ﴿ وَهَلَ بَنِي اللّهِ عَنْ الكلام. ومثله ﴿ وَهَلَ بَنِي اللّه الله عَنْ اللّه الله عَنْ المُصرِخِيّ ) الأعمش ويحى بن وثلب وهماتي ﴾ (٢) وقد خفض الياء من قوله : (بِمُصرِخِيّ ) الأعمش ويحى بن وثلب جميعًا. حدثني القاسم بن معن عن الأعمش عن يحيى أنه خفف اليساء. قال الفراء : ولعلها من وهم القرّاء طبقة يحيى؛ فإنه قل من سلم منهم من الوهم، ولعله ظن أن الباء في : (بِمُصرِخِيّ ) خافضة الحرف كله والياء من المتكلم خارجة من ذلك. ومما نرى أنهم أوهموا فيه قوله : ﴿ نُولِهُ عَلْ هُ والله وسَاء في موضع خارجة من ذلك. ومما نرى أنهم أوهموا فيه قوله : ﴿ نُولُهُ عِنْ المَاء في موضع خارجة من ذلك. ومما نرى أنهم أوهموا فيه قوله : ﴿ نُولُهُ عَنْ أَهُ والله وسَاء في موضع خارجة من ذلك. ومما نرى أنهم أوهموا فيه قوله : ﴿ نُولُهُ عِنْ الله الله عَنْ أَوْلَ هُ وَالله والله عَنْ أَوْلَ هُ وَالله والله وسَاء في موضع عن المَاء أن الجزم في الهاء (٢)؛ والسهاء في موضع عن المَاء أن الجزم في الهاء (٢)؛ والسهاء في موضع عن المَاء أن الجزم في الهاء (٢)؛ والسهاء في موضع عن المَاء أن الجزم في الهاء (٢)؛ والسهاء في موضع عن المَاء أن الجزم في الهاء (٢)؛ والسهاء في موضع عن المَاء أن الجزم في الهاء (٢)؛ والسهاء في موضع عن المَاء أن الجزم في الهاء (٢)؛ والسهاء في موضع عن المُصْرِخِيْ المَاء أن الجزم في الهاء (٢)؛ والمَاء أن المَاء أن الجزم في الهاء (١)؛ والمَاء أن المَاء أ

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) قراءة الكسر وردت عن حمزة، والأعمش، ويحى بن وثاب، وحمران بن أعين. انظر : السبعة ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الكافرون، آية ٦.

<sup>(</sup>٤) قرأ أبو عمرو، والكسائي، وحمزة (وِلِيُّ دينٌ بجزم الياء، انظر : السبعة ٦٩٩ والغيث ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آية ٣٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، آية ١٦٢.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، آية ١١٥.

<sup>(</sup>٩) جزم الهاء في (أنصَّله) هي قراءة : حمزة، وأبي عمرو، وأبي بكر. انظر : الإتحاف ٢٠/١ه.

نصب، وقد انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه، ومما أوهموا فيه قوله: (وَهَا تَهَزَّلَهُ مِهِ الشّهَا عُونَ ﴾ (١)، وقد حدّث مندل بن على العنزي عن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم النخعى وطلحة بن مصرق يقرأ: (قَالَ لَهِن مَوَلَهُ أَلَا تَسْتَهِ عُونَ ﴾ (١) بنصب اللام من (حولَه)، فقال إبراهيم: ما تزال تأتينا بحرف أشنع، إنما هي (لَمِن حَولِهِ)، قال: قلت: لا، إنما هي (حَولَهُ) قال الأعمر : يا طلحة كيف تقول؟ فقال: كما قلت: (لَمِن حَولِهِ) قال الأعمر . قلت لحنتما لا أجالسكما اليوم.

وقد سمعت بعض العرب ينشد:

قَالَ لَهَا هَلْ لَكِ يَا تَافِيِّ قَالَتْ لَهُ مَا أَنْتَ بِالْمَرْضِيِّ (١)

فخفض الياء من (في)، فإن يك ذلك صحيحًا فهو مما يلتقيم من الساكنين فيخفض الآخر منهما، وإن كان له أصل في الفتح: ألا ترى أنهم يقولون: لم أره مذُ اليوم ومذِ اليوم، والرفع في الذال هو الوجه، لأنه أصل حركة مُذ والخفض جائز، فكذلك الياء من (مصرخي) خفضت ولها أصل في النصب).

أما الزجاج فقد وصف قراءة الأعمش بأنها رديئة، وأن كسر الياء في (مصرخي) جائز على وجه ضعيف، أما تخريج الفراء ليهذه القراءة فهو ضعيف أيضنا، لأن البيت الذي استشهد به مجهول قائله، ولا يحتج به، قال :

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، آية ٢١٠. وهذه القراءة تنسب إلى الحسن البصري، والأعمش. انظر : مختصر شواذ القرآن، ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، آية ٧٠.

<sup>(</sup>٣) الرجز للأغلب العجلي في ديوانه ١٦٩، وحاشمية يــس ٢٠/٢، وخزانــة الأدب ٤٣٠،٤٣١، ٤٣١، ٤٣٥، ٤٣٥، ٤٣٥،

<sup>(</sup>٤) معايي القرآن ٧/٥٧، ٧٦.

(قرئت (بِمُصرِخِيًّ) -بفتح الياء-، كذا قرأه الناس، وقرأ حمرة والأعمش بِمُصرِخِيٌّ، بكسر الياء، وهذه القراءة عند جميع النحوبين رديئة مرنولية أن ياء الإضافة إذا ولا وجه لها، إلا وجه ضعيف ذكره بعض النحوبين؛ وذلك أن ياء الإضافة إذا لم يكن قبلها ساكن حركت إلى الفتح، تقول: هذا غلامي قد جاء، وذلك أن الاسم المضمر لما كان على حرف واحد وقد منع الإعراب، حرك بأخف الحركات، كما تقول: هو قائم، فتفتح الواو، وتقول: أنا قمت فتفتح النون، ويجوز إسكان الياء التي قبلها كسرة، فإذا كان قبلها، وإذا كان قبلها حركت إلى الفتح لا غير؛ لأن أصلها أن تحرك ولا ساكن قبلها، وإذا كان قبلها للمسو ساكن صارت حركتها لازمة لالتقاء الساكنين، ومن أجاز (بِمُصرِخِيٌّ) بالكسول لزمه أن يقول: هذه عصاي (٢) أتوكأ عليها، وأجاز الفراء على وجه ضعيف الكسر؛ لأن أصل الثقاء الساكنين الكسر، وأنشد:

# قالَ لَها هَلْ لَكِ يا تَافي قَالَتُ لَهُ مَا أَنْتَ بِالْمَرْضِيِّ

وهذا الشعر مما لا يلتفت إليه، وعمل مثل هذا سهل، وليس يعرف قائل هـــذا الشعر من العرب، ولا هو مما يحتج به في كتاب الله عز وجل). (٣)

ومن خلال كلام الزجاج الذي نقلته نجده متفقًا مع الفراء على تضعيف قراءة الكسر في (بَمُصرْخِيٌ)، ولكن التناقض من حديثيهما يبدو واضحًا، فبعد أن ضعفا هذه القراءة أخذا يؤولان في التخريج لها، مما يدل على صحتها، بل أخذ الفراء يستشهد ببيت من الشعر ليضيف دليلاً آخر على صحة هذه القراءة،

<sup>(</sup>١) ضعف بعض النحاة هذه القراءة؛ كالأخفش في المعاني ٤٠٧/٢ ، والزمخشري في الكشماف ٣٧٤/٣، وأبي البقاء في التيان ٣٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) نقل المحقق أن المقصود هنا من قوله (عصاي) تفتح الياء للسكون قبلها. والصواب أن الحديث عن كســـر (عصاي)
 وليس فتحها. انظر : معاني القرآن وإعرابه ٩/٣ م ١، حاشية /٢.

<sup>(</sup>٣) معابي القرآن وإعرابه، ١٦٩/٢، ١٦٠.

والجدير بالذكر أن القراءة التي وردت بكسر (بِمُصرَخِيً) هي قـــراءة سبعية قرأ بها القراء الثقات من أمثال حمزة، والأعمش، ويحيى، وحمران بـن أعين، فهي قراءة سبعية (١)، اتصل سندها إلى رسول الله يلي فما قاله الزجلج والفراء في تضعيفها لا وجه لهما به، ولا ينبغي الالتفات إليه (٢)؛ لأن القـراءة سنة متبعة لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة (٣). أما النحــاس فإنــه يـرى القراءة الواردة عن النبي لا يجوز ردّها ولا يجوز أن نحملها على الشذوذ. (١)

أما عن البيت الذي ذكره الفراء وأنكره الزجاج، والذي اتهم الفراء بافتعاله، فهذا لعمري علية في التعصب والتقول عليه، مما ادعاه الزجاج من جهل بنسبة قائله، ثبت أنه لشاعر مخضرم هو الأغلب العجلي. (٥)

وعلى هذا يجوز الاحتجاج بشعره، فإذا أضفنا إلى هذا البيت، وهذه القراءة قول قطرب: بأن كسر الياء لغة في بني يربوع، أدركنا بأن كسر ياء الإضافة جائز في اللغة. (1)

ولذا فلا يصح ما نقله الدكتور جلال الدين ثابت من أن قراءة الأعمش وهم، حيث يقول: (فلقد وهم الأعمش حين اعتقد أن "مصر خيّ" كلمة واحدة،

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك كتاب السبعة، ٣٦٢، وإعراب القرآن للنحاس ١٨٣/٢، والمحتسب ٤٩/٢، والكشماف ٣٧٤/٢، والبحر الحيط ١٩/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر : البحر المحيط ١٩/٥ ٤٢٠ ، ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : النشر ١٠/١.

<sup>(</sup>٤) انظر : إعراب القرآن ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر : خزانة الأدب ٣٣٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر : المحتسب ٤٩/٢.

وأن ياء المتكلم جزء من الكلمة، والوهم نوع من الخطأ البشري. (١)

فالوهم يمكن أن يطلق على كلام لا دليل فيه، أما القراءة الواردة عـــن النبي فلا يصح ولا يجوز أن نطلق عليها بأنها وهم.

<sup>(</sup>١) انظر : التعليل النحوي عند الكوفيين/١٧٥.

### المسألة السابعة: حذف الموصول وبقاء صلته

من الآراء التي اعتنقها الفراء حذف الموصول وبقاء صلته، وقد اشترط لهذا الحذف أن يكون بعد (مِن) الجارة، يقول: (قوله تعالى: ﴿ هِنَ الخَينَ الْحَدُوا يُعَرِّفُونَ الْكَلِهِ... ﴾ (١) إن شئت جعلتها متصلة بقوله: ﴿ اللَّهِ تَسرَ إِلْهِ اللَّهِ مَا الْحَينَ الْحَدُوا يُعَرِّفُونَ الْكَلِّهِ ﴾ وإن الخَينَ الْحَينَ الْحَينَ الْحَينَ الْحَينَ الْحَدُوا يُعَرِّفُونَ الْكَلِّهِ ﴾ وإن شئت كانت منقطعة مستأنفة، ويكون المعنى: من الذين هادوا من يحرفون الكلم. وذلك من كلام العرب: أن يضمروا (مِنْ) في مبتدأ الكلم؛ فيقولون : الكلم. وذلك أن (مِنْ) بعض لما هي منه فلذلك أدت عن المعنى المتروك، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَ هَا مِنَا إِلَّا لَهُ مَعَلُومُ ﴾ (١)، وقال ذو الرمة:

فَظَلُّوا وِمِنْهُمْ دَمْعُهُ سابِقٌ لَهُ وَآخَرُ يُثْنِي دَمْعَةَ الْعَيْنِ بالهمل (٥)

يريد: منهم مَنْ دمعه سابق. ولا يجوز إضمار (مَنْ) في شيء من الصفات إلا على المعنى الذي نبأتك به، وقد قالها الشاعر في (في) ولست أشتهيها، قال:

لَوْ قُلْت ما فِي قَوْمهِ لَمْ تَأْثَمِ يَفْضئُلُها فَي حَسنب وَمَيْسَمِ (١)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، آية ٧١.

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل لذي الرمة في ديوانه ٢١٩. وهو بلا نسبة في الدرر ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الرجز لحكيم بن معية في خزانة الأدب ٢٧/٥، ٣٣، وله أو لحميد الأرقط في الدرر ١٩/٦، ولأبي الأسود الجمسايي في شرح المفصل ١٩/٣، ١٦، ولأبي الأسود الجمالي في شرح التصريح ١١٨/٢، وبسسلا نسسبة في الكتساب ١٥٥٧، والخصائص ٣٤٥/٢.

ويروى أيضا (تيثم) لغة. وإنما جاز ذلك في (في) لأنك تجد معنى (مِن) أنه بعض ما أضيفت إليه، ألا ترى أنك تقول: فينا صالحون وفينها دون ذلك، فكأنك قلت: مِنّا، ولا يجوز أن تقول: في الدار يقول ذلك، وأنت تريه في الدار مَنْ يقول ذلك، إنما يجوز إذا أضفت (في) إلى جنس المتروك). (١)

ويلاحظ على كلام الفراء أيضاً أنه يرى أن حذف الموصول بعد (في) جائز، وإن كان على قلة.

وقد خطأ الزجاج الفراء فيما ذهب إليه، معللاً ذلك بأن الموصول الاسمي لا يحذف وتبقى صلته، يقول: (وقال بعض النحويين المعنى: من الذين هادوا مَن يحرفونه، فجعل يحرفونه صلة (مَن)، وهذا لا يجوز؛ لأنه لا يحذف الموصول وتبقى صلته. وكذلك قول الشاعر:

# لَوْ قُلْتَ مَا فِي قَوْمِها لَم تَيْثُمِ يَفْضَلُها في حَسَبٍ وَمِيْسَمِ

المعنى ما في قومها أحد يفضلها. وزعم النحويون أن هذا إنما يجوز مع (منن)، و (في). وهو جائز إذا كان (فيما بقى دليل على ما ألقى)، ولو قلت: ما فيهم يقول ذاك، أو ما عندهم يقول ذاك، جازا جميعًا جوازًا واحدًا. والمعنى: مـــا عندهم أحد يقول ذاك). (٢)

ويلاحظ على كلام الزجاج ما يلي:

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه ٧/٧٥، ٥٨.

أولاً: الزجاج يساير البصريين فيما خطأ به الفراء؛ فالبصريون لا يجييزون حذف الموصول الاسمي مع بقاء صلته (١). أما الكوفيون فيرون جواز حيذف الموصول وبقاء صلته (٢). فرده هذا هو مناصرة لمذهبه البصري.

ثانياً: لو تتبعنا آراء النحاة في جواز حذف الموصول وبقاء صلت لوجدنا جلهم أجاز حذف الموصول وبقاء صلته؛ كالأخفش (7)، والزمخشري (1) وأبي حيان (1). في حين أجاز ابن مالك حذف الموصول بشرط أن يكون معطوفً على ما قبله (1).

ثالثاً: وقع فى كلام الزجاج ما ظاهره جواز حذف الموصول وبقاء صلته، وذلك عندما تعرض لقوله تعالى: (سَوَاءُ مِنْكُوْ مَنْ أَسَرَّ الْهَوْلَ وَمَنْ جَسَر بِهِ وَذَلك عندما تعرض لقوله تعالى: (سَوَاءُ مِنْكُوْ مَنْ أَسَرَّ الْهَوْلَ وَمَنْ جَسَر بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفْ بِاللَّيْلِ، وَاللَّيْلِ أَسْتَر مِن النهار، ومن هو سارب بالنهار، أي مَنْ هو ظاهر بالنهار في سربه) (٨).

<sup>(</sup>۱) يقدر البصريون في هذه الشواهد التي ساقها الفراء - وفي غيرها من الشـــواهد - أن المحــذوف الموصــوف، وليــس الموصول، وأن الصفة أقيمت مقام الموصوف فأغنت عند. انظر : الكتاب ٣٤٥/٢، ومعاني القـــرآن للأخفــش ٢٥٩، والمقتضب ١٣٧/٢ - ٣٩، والأصول لابن السراج ٢٦٢، ٤٦٣، والخصائص ٣٦٦/٢ ومـــا بعدهـا. وشــرح المفصل ٥٨/٣ وما بعدها، وشرح الكافية ١٧/١، و٣٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : مجالس ثعلب ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر : معايي القرآن ١٦٥. تحقيق : فائز فارس.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف ٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر : البحر المحيط ٩٤٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح التسهيل ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد، آية ١٠.

<sup>(</sup>٨) معايي القرآن وإعرابه ١٤١/٣.

رابعًا: كلام أبي حيان على جواز حذف الموصول مع بقاء صلته خير دليل على ذلك، وفي ذلك يقول: (وحذف الموصول الاسمي غير أل عند من يذهب إلى اسميتها لفهم المعنى جائز شائع في كلام العرب، وإن كان البصريلون لا يقيسونه فقد قاسه غيرهم، قال بعض طيئ:

مَا الَّذِي دَأَبُهُ أَحْتِياطٌ وَحَزُّمٌ وَهَوَاهُ أَطَاعَ مُسْتَويِانِ

أي : والذي أطاع). <sup>(١)</sup>

ومما سبق نستنتج أن حذف الموصول وبقاء صلته قد قال به كثير من النحاة، ولا حجة للزجاج في عدم تجويزه ذلك.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢٤٠/١. والبيت من بحر الخفيف وهو بلا لس

## المسألة الثامنة: رافع المبتدأ والخبر

في قوله تعالى : (كهيعس خير رُمَهة رَبِك مَبْده رَكريا) (١) انكسر الزجاج قول الفراء أن (ذِكْر) مرفوعاً بقوله (كهيعص)؛ لأن (كهيعص) ليسس هو فيما أنبأنا الله حن وجل عن زكريا. كما أنه لم يجيء شيء في التفسير يدل على أن (كهيعص) هو قصة زكريا. قال (وقال بعض أهسل اللغة : إن قوله: (ذِكْرُ رُحَمْة رَبِّك عَبْده زكريا) يرتفع بس (كهيعص). وهذا محلك؛ لأن كهيعص) ليس هو فيما أنبأنا الله حن وجل عن زكريا. وقد بين في السورة ما فعله به وبشره به. ولم يجئ في شيء من التفسير أن (كهيعص) هو قصة زكريا، ولا يحيى ولا شيء منه، وقد أجمع القائل لهذا القول وغيره أن رفعه بالإضمار هو الوجه) (١).

#### ويمكننا تفسير كلام الزجاج بما يلي:

أولاً: إن القول بإضمار المبتدأ هنا قاله أكثر النحويين كأبي عبيدة  $(^{7})$ ، والأخفش  $(^{3})$ ، والنحاس  $(^{\circ})$ ، ومكي  $(^{7})$ ، والباقولي  $(^{\lor})$ ، وغيرهم. وهو أحد قولي الفراء؛ حيث يقول : (الذكرُ مرفوع بكَهيعَصَ. وإن شئت أضمرت : هذا

<sup>(</sup>١) مريم، الآيتان ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن وإعرابه ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : مجاز القرآن، ٢/٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر : معايي القرآن، ٤٠٥ تحقيق د. هدى قراعة.

<sup>(</sup>٥) انظر : إعراب القرآن، ١٣٩/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر : مشكل إعراب القرآن، ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٧) الظر: كشف المشكلات، ٧٨٠.

ذِكَرُ رحْمَةِ رَبِّكَ. والمعنى ذكر ربك عبده برحمته، فهو تقديم وتأخير) (١) وهذا يعني أن الفراء يرى جواز هذا الوجه أيضنا.

ثانياً: إن رأي الفراء له وجاهته حيث ذهب إليه كثير من النحاة، كالزمخشري الذي ذهب إلى أنها مرفوعة على الابتداء  $(^{1})$ ، وهو أحد وجهى الرفع عند مكي الذي ذهب إلى أنها مرفوعة على الابتداء  $(^{1})$ ، والنحاس  $(^{1})$ ، في حين أجاز السمين الحلبي هذا الوجه، على ضعف فيه.  $(^{0})$ 

وعلى أية حال فإن الخلاف في إعراب هذه الحروف أمر واقسع بين النحاة، فمنهم من رأى جواز إعرابه، ومنهم مسن رأى ألا محل لها من الإعراب، وعلى هذا فلا أرى أي داع للزجاج في أن يشنع على الفراء ويغلطه، وأرى أن كلامه يفسر مدى تعصبه على الفراء. ويبدو هذا واضحا جليًا حينما نراه ينسب للفراء غير ما يقول؛ حيث قال : (وقد أجمع القائل لهذا القول وغيره أن رفعه بالإضمار هو الوجه). (1)

والذي أراه أن هذا الكلام مجاف للحقيقة والواقع؛ إذ لم يدع الفراء أن إضمار المبتدأ هو الوجه، بل قال: (وإن شئت أضمرت: هذا ذكر رحمة ربك) (٧)، وما بين قول الزجاج وكلام الفراء بون شاسع، وهو ما يؤيد ما ذهبت إليه من تحامل الزجاج على الفراء.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : الكشاف، ٣١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر : مشكل إعراب القرآن ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٤) انظر : إعراب القرآن ٤/١٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر : الدر المصون، ٨٨/١.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه. ٣١٨/٣.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن ١٦١/٢.

## المسألة التاسعة: الإخبار عن المبتدأ الثاني

يرى الفراء أنه إذا ذكر اسم، وذكر اسم مضاف إليه فيه معنى الإخبار، تُرك الإخبار عن الأول، وأخبر عن الثاني، قال: (قال تعالى: ﴿والسَاء يَهَوَّوْنَ مَنْكُوْ وَيَحْرُونَ اوْوالِما يَهَرَّبُونَ ﴾ [1]. يقال كيف صار الخبر عن النساء ولا خبر للأزواج، وكان ينبغي أن يكون الخبر عن (الذين)؟ فذلك جائز إذا ذكرت أسماء ثم ذكرت أسماء مضافة إليها فيها معنى الخبر، أن تسترك الأول ويكون الخبر عن المضاف إليه، فهذا من ذلك؟ لأن المعنى والله أعلم إنما أريد به: ومن مات عنها زوجها تربصت، فتترك الأول بالا خبر، وقصد الثاني؛ لأن فيه الخبر والمعنى، قال: وأنشدنى بعضهم:

بَني أَسَدِ إِنَّ ابْنُ قَيْسٍ وَقَتْلَهُ بِغَيْرِ دَمٍ دارُ المذَّلَّةِ حُلَّتِ (٢)

فألقى ابن قيس، وأخبر عن قتله أنه ذل، ومثله :

لَعَلِّيّ إِنْ مالَتْ بِيَ الرّيحُ مَيّلَةً على ابْنِ أَبِي ذَبّانَ أَنْ يَتندَّما (١٠)

فقال : لعلى ثم قال : أن يتندما؛ لأن المعنى : لعل ابن أبي نبيان أن يتندم إن مالت بي الريح، ومثله قوله : ﴿ وَالدِّينَ يَتَوَفَّوْنَ مَنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوالِمًا وَحِيَّةً لِأَرْوالِمِهِمْ ﴾، رجعت وَحِيَّةً لِأَرْوالِمِهِمْ ﴾، رجعت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، ولم أهتد إلى قائله.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لتابت بن كعب العتكي في المخصص ١٧٥/١٣. واجع المعجم المفصل في شـــواهد اللغـــة العربيـــة ٧/٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية ٢٤٠.

على (الّذَينَ، فكان الإعراب فيها أبين، لأن العائد من الذكر قد يكون خبراً، كقولك: عبد الله ضربته) (١).

أما الزجاج فقد رفض ما ذهب إليه الفراء؛ لأن قوله: (يَـــتَربَّصنَ) لا يجوز أن يكون خبراً عن (الّذينَ) لعدم وجود الرابط؛ كذلك لا يجوز أن يبـــدأ باسم ولا يخبر عنه، كما أن هذا مخالف لمذهب الفراء والكوفيين، قال: (وقال الكوفيون: وهذا القول قول الفراء وهو مذهبه، أن الأسماء إذا كانت مضافــة إلى شيء، وكان الاعتماد في الخبر الثاني، أخبر الخبر الثاني وترك الإخبــار عن الأول، وأغنى الإخبار عن الثاني عن الإخبار عن الأول. قالوا فــالمعنى: وأزواج الذين يتوفون يتربصن. وأنشد الفراء:

# لَعَلِّيّ إِنْ مالَتْ بِيَ الرّيخُ مَيْلَةً على ابْنِ أَبِي ذَبّانَ أَنْ يَتَقَدَّما (٢)

المعنى: لعل ابن أبي ذبان أن يتقدم إليّ مالت بي الريح ميلة عليه. وهذا القول غير جائز؛ لا يجوز أن يبدأ باسم ولا يحدّث عنه؛ لأن الكلم إنما وضع للفائدة، فما لا يفيد فليس بصحيح، وهو أيضا من قولهم محال؛ لأن الاسم إنما يرفعه اسم إذا أبتدئ مثله، أو ذكر عائد عليه، فهذا على قولهم باطل؛ لأنه للم يأت اسم يرفعه ولا ذكر عائد عليه. والذي هو الحق في هذه المسالة عندي أن ذكر (الذين) قد جرى ابتداء، وذكل لأزواج قد جلى متصللًا بصلة ذكر (الذين) فصار الضمير الذي في (يتربّصن) يعود على الأزواج مضافات إلى

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١/٠٥١، ١٥١.

 <sup>(</sup>۲) رواية الزجاج (أن يتقدما) تخالف رواية (أن تتندما) التى ذكرها الطبري في تفسيره ٧٧/٥، وأبو حيان في البحر المحيـــط
 ٢٢٢/٢ ، وابن منظور في اللسان ٩٩١،٣، وابن سيده في المخصص ١٧٤/١٣.

(النينَ)؛ كأنك قلت: يتربصن أزواجهم، ومثل هذا من الكلام قولك: الذي يموت ويخلف ابنتين ترثان الثلثين، المعنى: ترث ابنتاه الثلثين. (١)

والواضح من كلام الزجاج رفضه لرأي الفراء، والسبب في ذلك أن (الّذِينَ) اسم موصول مبتدا، و (يُتَوَفُّون) صابته، وجملة (يَتَربَّصنَ) خبر، وليس بها رابط؛ لأن نون النسوة لا تعود على (الّذينَ)، فعدم وجود الرابط الذي يعود على المبتدأ جعل الوجه الذي ذهب إليه الفراء مرفوضاً عند الزجاج، والسؤال الذي يطرح في هذا المقام هو: هل يجيز الفراء في جملة الخبر عدم وجود رابط يعود على المبتدأ؟ أو لا يجيز ذلك؟ والجواب أن المستفاد من كلام الفراء أن الرابط وجوده في جملة الخبر ضروري، ولا يجوز حذفه أو الاستغناء عنه ولكن في هذه الآية لم يكن للرابط وجود؛ لأن في المعنى اكتفاء عنه، فالاسم المضاف إليه فيه معنى الخبر، والسياق يدل على أن الخبر ليسس عنه، فالاسم المضاف إليه فيه معنى الخبر، والسياق يدل على أن الخبر ليسس الذين، بل هو للأزواج، وهذا ما سوغ مجيء جملة الخبر دون رابط يعود على المبتدأ.

وقد أخذ الطبري كلام الفراء وزاده إيضاحا، فكشف هذا الغموض؛ إذ قال : (فإن قال قائل : فأين الخبر عن : (الذين يتوفون)، قيل : متروك؛ لأنه لم يقصد قصد الخبر عنهم، فصرف الخبر عن الذين ابتدأ بذكرهم من الأموات إلى الخبر عن أزواجهم والواجب عليهن من العدة، إذ كان معروفا مفهوماً معنى ما أريد بالكلام. وهو نظير قول القائل في الكلام : بعض جبتك متخرقة في ترك الخبر عما ابتدئ به من الكلام، إلى الخبر عن بعض أسبابه، وكذلك الأزواج اللواتي عليهن التربص، لما كان إنما ألزمهن المتربص بأسباب

<sup>(</sup>١) معانيٰ القرآن وإعرابه ٤/١ ٣١، ٣١٥.

أزواجهن، صرف الكلام عن خبر من ابتدئ بذكره، إلى الخبر عمن قصده قصد الخبر عنه).(١)

على أن الوجه الذي قال به الفراء ذكره غير واحد من النحاة كابي على أن الوجه الذي قال به الفراء ذكره غير واحد من النحاة (7)، وابن فارس (7)، والطوسي أن وأبي البقاء (9)، وغيرهم، فهو رأي نقله النحاة.

ومعروف أن النحاة لم يتفقوا على تحديد الخبر، فسيبويه ذهب إلى أن الخبر محذوف تقديره: وفيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم (١). في حين ذهب الأخفش إلى أن الخبر هو (يَــتَربَّصْن) والعائد محدوف، والتقدير: يتربصن بعدهم أو بعد موتهم (٧). أما المبرد فذهب إلى حذف المبتدأ لدلالة الكلام عليه، على أن يكون تقدير الخبر هو: أزواجهم يتربصن (٨).

والجدير بالذكر أن الزجاج اختار ما ذهب إليه المبرد دون أن يشير إلى رأي المبرد صراحة.

أما عن قول الزجاج إن الاسم إنما يرفعه اسم إذا ابتدئ بــه (٩)، فـهذا إشارة منه إلى مسالة خلافية بين البصريين والكوفيين حــول رافع المبتدأ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري، ٢٥/٧ه.

<sup>(</sup>٢) انظر : المجاز ٢/٤٤، ٧٤٥، ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : الصاحبي ٣٥٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر : التبيان ٢٦٢/٢، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) انظر : التبيان ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٦) انظر : الكتاب ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٧) انظر : معاني القرآن، ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٨) انظر : الكامل في اللغة ٨٢٢.

<sup>(</sup>٩) انظر : معانى القرآن وإعرابه، ١٥/١.

والخبر؛ فالبصريون ذهبوا إلى أن المبتدأ يرتفع بعامل معنوي هـو الابتـداء، أما الخبر فاختلفوا في رافعه فبعضهم ذهب إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده، فـي حين ذهب فريق آخر منهم إلى أن الخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ معا، وفريـق ثالث إلى أنه يرتفع بالمبتدأ، والمبتدأ يرتفع بالابتداء (١).

أما الكوفيون فذهبوا إلى أن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ. (٢)

وأعتقد أن إشارة الزجاج إلى هذا الخلاف لا تعتسبر دليلاً يمكن أن نمسكه على الفراء خاصة أن الخلاف بين البصريين في تحديد رافسع الخبر واضح، كما أن مثل هذا الخلاف لا أثر له في الإعراب، فهو خلاف لا طسائل من ورائه.

على أننا يجب أن نقتصر في تحديد الوجه الذي ذهب إليه الفراء على السماع، لا على الفلسفة والمنطق، وأرى في نقل الفراء للشواهد، وذكر بعض النحاة لرأيه كفاية في إثبات حجته وما ذهب إليه.

<sup>(</sup>١) انظر : الإنصاف، ١/٤٤.

<sup>(</sup>٢) الظر: السابق.

## المسألة العاشرة: إعمال (ما) وإهمالها

زعم الزجاج أن الفراء يقول إن الرفع في قوله تعالى: ﴿ مَا هَا الْمُعَ فَي قوله تعالى: ﴿ مَا هَا الْمُعَ فَي قولك : ﴿ مَا هَمُوا ﴾ (١) أقوى من النصب فيه، قال : ﴿ وزعم بعضهم أن الرفع في قولك : ﴿ مَا هَذَا بَشَرا ﴾ أقوى الوجهين. وهذا غلط؛ لأن كتاب الله، ولغة رسول الله على أقوى الأشياء، وأقوى اللغات، ولغة تميم ﴿ مَا هَذَا بَشَر ﴾. ولا تجوز القراءة بها إلا برواية صحيحة. والدليل على ذلك إجماعهم على ﴿ مَا هُنَ المَهاتِهِ فِي ﴾ (٢)، وما قرأ أحد ﴿ هَا هُنَ المَهاتُهُ فِي ﴾ (٢)

ولمعرفة رأي الفراء علينا أن نبين ما ذكره حول هذه الآية، فقد قال : (نصبت (بَشَرَا)، لأن الباء قد استعملت فيه، فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء، فلما حذفوها، أحبوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه، فنصبوا على ذلك، ألا ترى أن كل ما في القرآن أتى بالباء إلا هذا، وقوله : (ما هن أمهاتِهم). وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء، وغير الباء، فإذا أستقطوها رفعوا، وهو أقوى الوجهين في العربية، أنشدني بعضهم :

لَشَتَّانَ مَا أَنْوِي وَيَنُوِي بَنُو أَبِي جَمِيعًا فَما هَذَانِ مُسْتَوِيانِ تَمَنَّوا لَيَ الْمَوْتَ الَّذِي يَشْعَبُ الْفَتى وَكُلُّ فَتَىَ وَالْمَوْتُ يَلْتَقِيانِ (1)

وأنشدوني:

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، آية ٣١

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، آية ٢

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ١٠٧/٣، ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) البيتان من الطويل، للفرزدق في شرح التصريح ١٨٠/١، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في تخليــــص الشـــواهد ١٠١. وخزانة الأدب ٢٨٣/٦. انظر : المعجم المفصل ١٠٢٨.

ركِابُ حُسنيلِ أَشْهَرُ الصَّيْفِ بُدَّنِ وَنَاقَةُ عَمْرُو مَا يَحِلُّ لَهَا رَحَلُ
وَيَزْعُمُ حِسْلٌ أَنَّهُ فَرْعُ قَوْمِهِ وَمَا أَنْتَ فَرْعٌ يَا حُسنَيْلُ وَلاَ أَصَّلُ (١)
وقال الفرزدق:

أَمَا نَحْن رَاؤَوا دَارِها بَعْدَ هذه نَيْدُ الَّدَهْرِ إِلاَّ أَنْ يَمُرَّ بِها سَفْرُ (٢)

وإذا قدمت الفعل قبل الاسم رفعت الفعل واسمه، فقلت ما سمع "هـــذا، ومـا قائم" أخوك؛ لأنها إنما تقع في المنفي إذا سبق الاسم، فلما لم يكن فـــي (مـا) ضمير الاسم قبح دخول الباء، وحسن ذلك في (ليس) أن تقول: ليــس بقـائم أخوك؛ لأن (ليس) فعل يقبل المضمر، كقولك: لست ولسنا، ولم يكن ذلك فـي (ما)، فإن قلت: فإني أراه لا يمكن في (لا) وقد أدخلت العرب الباء في الفعلل التي تليها(٢)، فقالوا:

# لاً بِالْمَصُورِ وَلا فِيها بَسَوَّارِ (٤)

قلت: إن (لا) أشبه بليس من (ما) ألا ترى أنك تقول: عبد الله لا قائم ولا قاعد، كما تقول: عبد الله ما قاعد، كما تقول: عبد الله ما قاعد، كما تقول: عبد الله ما قاعد، ولا قاعد، فافترقتا ههنا. ولو حملت الباء على (ما) إذا وليها الفعل، تتوهم فيها ما توهمت في (لا) لكان وجها، أنشدتني امرأة من غنى:

<sup>(</sup>١) البيتان من الطويل، بلا نسبة في الإنصاف ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل للفرزدق في ديوانه، ١٨٩. يمدح فيه بني ضبة.

<sup>· (</sup>٣) أراد بالفعل الكلمة، ولذلك أنث اسم الموصول لها.

<sup>(</sup>٤) هذا عجر بيت من البسيط وصدره : مَنْ شاربٌ مُرْبَحُ بالكاس نادمنى، وهو للأخطل في ديوانه ٧٩، وإصلاح المنطسق ٢٣، ١٤٢، ٢٣٠، ولسان العرب ١٩٤/٤ (حصر)، (ضطر) ٣٨٥، وبلا نسبة في مجالس ثعلب ٥٧٧/١، وتذكّرة النحساة ٢٣٧، وسان العرب ١٩٤/٤ (حصر)، (ضطر) ٣٨٥، وبلا نسبة في مجالس ثعلب ٥٧٧/١،

أَمَا وَاللَّهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ حُرًّا وَمَا بِالْحُرِّ أَنْتَ وَلَا الْعَتِيقِ (١)

فأدخلت الباء فيما يلي (ما) فإن ألقيتها رفعت، ولم يقو النصب ثقلة هذا). (٢)

والواقع أننا إذا أنعمنا النظر في كلام الفراء لوجدنا ما ذكره الزجاج في حقه ليس صحيحاً، والدليل على ذلك ما يلى :

أولاً: لم ينكر الفراء أن القراءة التي عليها القرآن بالنصب، ودليل ذلك قوله: (نصبت بشرا)، فلو كان الفراء ينفي قراءة النصب، أو يرجح الرفع في الآيــة لذكر ذلك.

ثانياً: ذكر الفراء أن النصب لم يرد إلا في موضعين في القرآن، وهما: قوله تعالى: ﴿ مَا مُنَّ أَمَماتِمِهِ ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿ مَا مَدًا بَشَرًا ﴾ (٤)، ومعنى هذا أن الفراء يقر بقراءة النصب في الآيتين.

ثالثاً: عندما ذكر الفراء أن الرفع أقوى الوجهين، لم يكن يعنى بذلك خصوص الآيتين الكريمتين؛ بل كان حديثه عن أن أهل نجد، كانوا يتكلمون بالباء، وغير الباء، فإذا أسقطوها رفعوا، فالفراء يتحدث عن القياس في (ما) التى يتكلم بها أهل نجد، لذلك عبر عن كلامهم بأنه أقوى الوجهين في العربية، ولم يكن يقصد في حديثه عن الآيتين الكريمتين بشكل ما.

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في الإنصاف ١٢١/١، ورصف المباني ١١٢، وجواهر الأدب ١٩٧، وشرح التصريسح ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن ٢/٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة، آية ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف، آية ٣١.

رابعاً: لا حجة للزجاج في اعتراضه على كلام الفراء؛ لأن البصريين والكوفيين متفقون على أن القياس وجه الرفع في (ما)، ولكنهم يختلفون في المنصوب بعده أيعرب خبراً، أم هو على نزع الخافض، والدليل على ذلك قول سيبويه: (وذلك الحرف (ما). تقول: ما عبد الله أخاك، وما زيد منطلقاً. وأمل بنوتميم فيجرونها مُجرى أما، وهل، أي لا يعلمونها في شيء، وهو القياس؛ لأنه ليس بفعل، وليس (ما) كليس، ولا يكون فيها إضمار) (١).

ومن كلام سيبويه يتضح لنا أن القياس في (ما)، هو ما يذهب إليه بنسو تميم. ولهذا السبب اعتنقه الكوفيون.

والواقع أن السبب الحقيقي الذي دفع الزجاج لأن يعترض على الفراء، ويتحامل عليه، هو ذلك الخلاف في إعمال (ما)، ويتضح لنا أن الزجاج يساير البصريين في ذلك، ويعتقد جازمًا بأن من خالف هذا فإنه مخالف لجمهور النحاة.

وقد عقد الأنباري في الإنصاف مسألة حول إعمال (ما) على لغة الحجاز وإهمالها على لغة تميم، وأن البصريين اعتنقوا مذهب أهل الحجاز، وأن الكوفيين اعتنقوا مذهب تميم، يقول: (ذهب الكوفيون إلى أن (ما) في لغة الحجاز لا تعمل في الخبر، وهو منصوب بحذف حرف الخفض. وذهب البصريون إلى أنها تعمل في الخبر، وهو منصوب بها). (٢)

<sup>(</sup>١) الكتاب ٩/١٥.

<sup>(</sup>٢) الإنصاف في مسائل الخلاف، ١٦٥/١ وما بعدها.

كما نقل الشرجي الزبيدي هذا الخلاف أيضنا (١). والواضح فيما سبق أن الزجاج اعتراض على الفراء بناءً على مذهبه البصري، والسذي أراه أن مساذهب إليه الفراء هو الصحيح؛ لأنه القياس، وهو ظاهر كلام سيبويه.

أما دعوى الزجاج بأن القراء أجمعوا على (هما هُنَ أَهَماتِهِمِهُ (٢) بالنصب، وأنه لم يقرأ أحد بالرفع، فهذا باطل، والدليل على ذلك: أن قراءة الرفع في قوله تعالى: (ها هُنَ أَهَماتِهِمِهُ قد نقلها أكثر من واحد من النحاة والمفسرين، لغير واحد من القراء، ففي كتاب السبعة، ذكر ابن مجاهد قراءة الرفع في رواية المفضل عن عاصم، حيث قال: (قرأ عاصم في رواية المفضل عن عاصم، حيث قال: (قرأ عاصم في رواية المفضل عن عاصم، حيث قال: فقد نقلها بالرفع أيضاً كثير من النحاة المفضل: (ها هُنَ أَهَماتُهُمُ (فعًا) (٢). وقد نقلها بالرفع أيضاً كثير من النحاة كابن خالويه (٤)، والطوسي (٥)، وأبي حيان (١)، وغيرهم. في حين نقلها القرطبي عن قارئين آخرين هما أبو معمر والسلمي. (٧)

أما قراءة (بَشَرٌ) بالضم فهي قراءة ابن مسعود، نقلها الزمخشري (^)، وأبو حيان (1).

<sup>(</sup>١) الظر : ائتلاف النصرة، ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الجادلة، آية ٢.

<sup>(</sup>٣) السبعة، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر : مختصر الشواذ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر : التبيان ٩٨/٩٥.

<sup>(</sup>٦) انظر : البحر الحيط ٥/٠ ٣٠٥، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٢٧٩/١٧.

<sup>(</sup>٨) انظر : الكشاف ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٩) انظر : البحر المحيط ٣٠٤/٥.

وعلى ضوء ما سبق نرى أن قراءة الرفع في قوله (ما مُن أ مُماتُكُهُ قد ثبتت عن قراء ثقات، فضلاً عن أنها قراءة سبعية، وعلى هــــذا لا يجــوز ردّها، أو الإدعاء بعدم ورودها.

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن الزجاج كان متحاملاً على الفراء، وأنه نسب إليه كلامًا لم يقله، وأنه اعترض عليه لكون المسالة خلافية بين البصريين والكوفيين، والذي أراه أن الزجاج لم يكن محقاً في تعقبه للفراء لما سبق من الأدلة.

### المسألة الحادية عشرة: ضمير الفصل

أذكر الزجاج قول الفراء في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالِتِهِ نَقَتَ الْهِ الْمَالِكُو مَلَا بَهُ الْمَالِكُو مَلَا بَهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وما نسبه الزجاج إلى الفراء صحيح؛ حيث يذهب الفراء إلى جـواز اعتبار (هِيَ) فصلاً، وذلك قوله: (وموضع (أربي) نصب. وإن شئت رفعت، كما تقول ما أظن رجلاً يكون هو أفضل منك وأفضل منك، النصب على العماد (أ)، والرفع على أن تجعل (هُوَ) اسمًا، ومثله قوله حوز وجل- (تَهِدُوهُ عِلْمَ الله هُوَ هَهُو هَهُو المُعَلِّمُ المُورَا)، فنصب ولو كان رفعًا كان صوابًا). (٥)

والملاحظ على كلام الفراء أنه لم يشترط أن يكون ضمير الفصل واقعًا بين معرفتين؛ فالهاء في (تَجِدُوه) معرفة، (وأُمَّة) نكرة، كما صــرح الزجـاج بذلك، وبهذا خالف الفراء البصريين في وجوب وقوع ضمــير الفصــل بيــن ،

<sup>(</sup>١) سورة النحل، آية ٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل، آية ٢٠.

<sup>(</sup>٣) معايي القرآن وإعرابه، ٢١٨/٣.

<sup>(</sup>٤) (العماد) مصطلح أطلقه على ضمير الفصل، وضمير الشأن، انظر : مدرسة الكوفة ٣١٤،٣١٣. وانظر : نحو القــــواء الكوفيين ٣٤١، ٣٤٢، والدرس اللغوي في معاني الفراء، ٩٤.

<sup>(</sup>٥) معابي القرآن ١١٣/٢.

معرفتین کسیبویه (۱)، والنحاس (۲)، والخوارزمي (۱)، والباقولي (۱)، وأبي حیان (۱)، والرضي (۱)، والسیوطی (۷)، وغیرهم.

وأرى أن الذي جعل الزجاج يخطئ الفراء في هذه المسألة أنها من مسائل الخلاف ببين البصريين والكوفيين. وقد عقد الأنباري فصلاً في الإنصاف، أوضح فيه رأي البصريين ورأي الكوفيين؛ فالبصريون لا يجيزون وقوع ضمير الفصل بين نكرتين، في حين جوّز الكوفيون أن يكون ضمير الفصل وقعًا بين نكرتين. (^)

والواقع أن ثعلباً كوفي يرفض أن يكون ضمير الفصل واقعا بين نكرتين، فهو يشترط وجوب وقوعها بين معرفتين (٩). ولعل الدي جعل الأنباري يقرر مذهب الكوفيين اعتماداً على رأي الفراء في جواز ذلك، وكان الأحرى بالأنباري أن يستثني ثعلباً على الأقل ولكنه لم يفعل.

وقد وهم الدكتور كاظم إبراهيم أن الفراء لم يجز وقوع ضمير الفصل بين نكرتين (١٠)، قال هذا دون أن يتعرض لقول الفراء عندما أجاز وقوع ضمير الفصل بين نكرة ومعرفة كما قال ذلك في قوله تعالى: ﴿ أَنْ مَكُونَ لَمَّةً

<sup>(</sup>١) انظر : الكتاب ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : إعراب القرآن ٧/٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : التحمير، ١٦١/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الظر : كشف المشكلات، ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) الظر : ارتشاف الضرب، ٥٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انظر: شرح الرضى على الكافية ٢٠/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) انظر : الهمع ٢٢٦/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) انظر : الإنصاف، ٧٠٧، ٧٠٧.

<sup>(</sup>٩) انظر : مجالس ثعلب ٥٩٣. تحقيق عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>١٠) انظر : النحو الكوفي مباحث في معاني القرآن للفراء، ١٩٧.

مِينَ أَوْبَى مِنْ أَمَةٍ ﴾، مما يدل على أنه لم يستقص المواضع كلها التي تعرض لها الفراء حول ضمير الفصل.

لهذا أرى أن الفراء خالف النحاة فيما ذهب إليه، وأن الزجاج كان محقًا في تعقبه إياه.

## المسألة الثانية عشرة: رفع اسم إن

في توجيه قوله تعالى: (هذان) من قوله: ﴿إَنْ هَـِخَانِ لَسَـاهِ اِنْ ﴾ (١) قال الفراء: (ولست أشتهى على أن أخالف الكتـاب، وقـرأ بعضهم: ﴿إَنْ هَخَانِ لَسَاهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ

إحداهما على لغة بني الحارث بن كعب: يجعلون الاثنين في رفعهما و نصبهما وخفضهما بالألف.

وأنشدني رجل من الأسد عنهم - يريد بني الحارث:

فَأَطْرَقَ إِطْرِاقَ الشُّجَاعِ وَلَوْ يَرى مَساعًا لِنابَاهُ الشُّجَاعُ لَصَمَمّا (١)

قال: وما رأيت أفصح من هذا الأسدي، وحكى هذا الرجل عنهم: هذا خطّ يدا أخي بعينه. وذلك -وإن كان قليلاً- أقيس؛ لأن العرب قالوا: مسلمون فجعلوا الواو تابعة للضمة؛ لأن الواو لا تعرب، ثم قالوا: رأيت المسلمين فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم: فلما رأوا أن الياء من الاثنين لا يمكنهم كسر ما قبلها،

<sup>(</sup>١) سورة طه، آية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) قرأ ابن كثير (إنْ هذانٌ بتخفيف (إنّ)، وتشديد نون (هَذانٍ). انظر : الحجة لأبي علي ٢٢٩/٥، والسبعة ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) قرأ عبد الله بن مسعود (وأَسَروًا النّجْوى أنْ هَذَانِ سَاحِرانِ) بدون (قَالُوا). انظر : إعراب القــــرآن للنحـــاس ٤٣/٣، والكشاف ٤٣/٢، والبحر ٢٥٥/٦. وانظر : مُعجم القراءات القرآنية ٢١١.

<sup>(</sup>٤) انظر : إعراب القرآن للنحاس ٤٣/٣، والبحر الحيط ٢٥٥/٦.

 <sup>(</sup>٥) قراءة (إنّ هذان لساحران) بتشديد (إن) ورفع (هذان) قراءة مشهورة؛ عن نافع، وابسن عسامر، وحمسزة، وعساصم،
 والكسائي، وشعبة وغيرهم. انظر : إعراب القرآن للنحاس، ٤٣/٣، والسبعة ٤١٩، والبحر المحيط ٢٥٥/٦.

وثبت مفتوحاً: تركوا الألف تتبعه، فقالوا: رجلان في كل حال. وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف في كلا الرجلين في الرفع والنصب والخفض وهما اثنان، إلا بني كنانة فإنهم يقولون: رأيت كلّبي الرجلين، ومررت بكلي الرجلين. وهي قبيحة قليلة، مضوا على القياس.

والوجه الآخر أن تقول: وجدت الألف من هذا دعامة وليست بلام فعل، فلما ثنيت زدت عليها نوناً ثم تركت الألف ثابتة على حالها لا تزول على كل حال؛ كما قالت العرب (الذي) ثم زادوا نونا تدل على الجماع، فقالوا: الذين في رفعهم ونصبهم وخفضهم كما تركوا (هذان) في رفعه ونصبه وخفضهم كما تركوا (هذان) في رفعه ونصبه وخفضه ونصبه وخفضه.

وقد تناول الزجاج قوله تعالى: ﴿إَنْ هَذَانِ لَسَامِرانِ ﴾ متعرضاً لآراء النحاة التي قيلت فيها، بما فيها توجيه الفراء الثاني الذي اختاره مصرحاً فيها باسمه، وقد اختار الزجاج أن تكون (إنّ) فهي قوله تعالى: ﴿إَنّ هالله لَسَاهِرانِ ﴾ بمعنى (نعَمْ) في قراءة من قرأ (إنّ) بالتشديد، وأنّ رفع (هذانِ) فيها على أنها لغة لبني كنانة يلي هذا الوجه في الجودة، قال: (وأما الاحتجاج في أن هذان بتشديد (أنّ) ورفع (هذانِ) فحكى أبو عبيدة (٢) عن أبي الخطاب وهو رأس من رؤساء الرواة – أنها لغة لكنانة، يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد، يقولون: أثاني الزيدان، ورأيت الزيدان، وهؤ لاء ينشدون:

<sup>(</sup>١) معاني القرآن، ١٨٣/٢، ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) الظر : المجاز، ٢١/٢.

# فَأَطْرَقَ إِطْرِاقَ الشُّجَاعِ وَلَو يرى مساغًا لِنا بَاهُ الشُّجَاعُ لَصمَمّا (١)

وهؤلاء أيضاً يقولون: ضربته بين أذناه، ومن يشترى منى الخفان، وكذلك روى أهل الكوفة أنها لغة لبني الحرث بن كعب..... والسذي عندي والله أعلم وكنت عرضته على عالمينا محمد بن يزيد (٢)، وعلى السماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاه، وذكر أنه أجود ما سمعاه في هذا، وهو أنّ، وقد وقعت موقع (نعم)، وأن اللام وقعت موقعها، وأن المعنى هذان لهما ساحران. والذي يلي هذه في الجودة مذهب بني كنانة في ترك ألف التثنية على هيئة واحدة؛ لأن حق الألف أن تدل على الاثنين، وكان حقها ألا تتغيير كما لم تتغير ألف رحى وعصى. ولكن كان نقلها إلى الياء في النصب والخفض للتمييز بين المرفوع والمنصوب والمجرور). (٢)

ومن خلال نص الزجاج نجده يقر بأن رفع (هَذانِ) لغة بني كنانة، كما وجدناه ينقل عن الكوفيين هذه اللغة منسوبة إلى بني الحارث. في حين وجدنا أبا حيان ينسب هذه اللغة إلى الكسائي، وبعض بطون العرب كفزارة وبلعنبر، وبني الهجير، ومراد، وعذرة (أ)، كما نسبها السيوطي إلى همدان أيضنا (أ)، ومعنى هذا أن مجيء المثنى بالألف في حالة الرفع والنصب والجر إنما هي لغة فاشية في كلام العرب، حيث لاقت الذيوع والشيوع، والدليل علي ذلك اختيار أغلب النحاة هذا الوجه كأبى عبيدة (1)، والأخفش (٧)، وأبي زيد

<sup>(1)</sup> سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على رأي للمبرد في هذه الآية فيما توافرت لدى من كتبه.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ٣٦٣/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الظر : البحر المحيط ٢٥٥/٦.

<sup>(</sup>٥) الظر : الهمع، ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٦) انظر : الحجاز، ٢١/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر : معايي القرآن/٤٤٤.

الأنصاري (١)، والنحاس (٢)، والفارسي (٦)، وابن جني (٤)، وأبي البقاء (٩)، وأبي حيان (١)، والسمين (٧)، والسيوطي (٨)، وغير هم.

فالفراء إذن اتخذ من السماع وسيلة لتخريج الرفع في (هَــــذان) وهــو تخريج فرضه الواقع اللغوي. على أن الزجاج تجاهل ذكر اسم الفراء الذي نقل هذه اللغة عن بني الحارث، وقد كان حريًا به أن يوجه رفع (هَذانِ) على هـــذا الأساس، إذ كان أقرب إلى الواقع اللغوي، حيث إنه مدعوم بالسماع.

أما اختياره أن تكون (إِنَّ) بمعنى (نَعَمْ) في قراءة من قرأ ﴿إِنَّ هَـَانَ لَا الْمَانِ ﴾ بتشديد إن فهو في الواقع تأويل لا مبرر له، ولا يرقى إلى التخريب الذي ذهب إليه الفراء، إذ إن كثيراً من النحاة ردوا هذا الوجه، على اعتبار دخول اللام في خبر المبتدأ. وإنما يجيء مثل ذلك في ضرورة الشعر. (١)

والجدير بالذكر أن اختيار الزجاج (إنّ) بمعنى (نَعَمَ) إنما هـو اختيـار المبرد الذى صرح الزجاج باسمه، ويبدو من هذا أنهما متأثران برأي سـيبويه الذي جوّز مجيء إن بمعنى (نعم) (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر : النوادر في اللغة، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر : إعراب القرآن، ٤٣/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر : الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني، ١٠١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: سر صناعة الإعراب، ٤/٢ ٧٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر : التبيان، ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر : البحر المحيط، ٢٥٥/٦.

<sup>(</sup>٧) انظر : الدر المصون، ج ٥/٥٣، ٣٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: الهمع، ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٩) انظر : سر صناعة الإعراب، ٣٨٠، وكشف المشكلات ٨٣٤، ومجمع البيان للطبرسي المجلد الرابسع، ج ١١٢/١٦، والتبيان لأبي البقاء، ١١٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر : الكتاب، ١٥١/٣، ١٦٢/٤.

أما التوجيه الثاني الذى خرج به الفراء وجه الرفع في (هَذَانِ) مع (إنّ) المشددة، فقد قاسه على (الّذينَ) الذي يأتي على هيئة واحدة في النصب والرفع والخفض، وهو قياس جائز.

### المسألة الثالثة عشرة: تكرار (إنّ)

قال الزجاج إن الفراء زعم أن قول القائل: إن زيداً إنه قـائم رديء، وذلك دون أن يصرح باسمه أو يكنى عنه حيث قال: (قولـه تعالى: ﴿إِن الخين آمنوا والخين ماحوا والحابئين والنحرى والمبوس والخين أشركوا إن الله يغط بيغه يوم القيامة) (١). وخبر إن الأولى جملة الكلام مع إن الثانيـة. وقد زعم قوم أن قولك: إن زيدا إنه قائم رديء وأن هذه الآية إنما صلحت في الذي. ولا فرق بين الذي وغيره في باب إن، إن قلت: إن زيدا إنه قائم كـان جيدا، ومثله قول الشاعر:

### إِنَّ الْخَلِيفَةَ إِنَّ الَّلَّهُ سَرَبُلَهُ (٢)

وليس بين البصريين خلاف في أن (إن ) تدخل على كل ابتداء وخبر، تقول إن زيدًا هو قائم وإن زيدًا إنه قائم). (٣)

والواقع أننا إذا تتبعنا كلام الفراء فسنجده مختلفًا عما أشار إليه الزجاج. حيث يقول الفراء: (قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الحِينَ آمَنُوا وَالَّذِيبَ مَادُوا) إلى حيث قوله: ﴿ وَالَّذِينَ اَشُرُكُوا ﴾ ثم قال: (إَنَّ اللّه ﴾ فجعل في خبرهم (إنّ)، وفي وله: أول الكلام (إنّ) وأنت لا تقول في الكلام: إنّ أخاك إنه ذاهب، فجاز ذلك لأن المعنى كالجزاء، أي من كان مؤمنًا أو على شيء من هذه الأديان ففصل بينهم وحسابهم على الله. وربما قالت العرب: إن أخاك إن الديسن عليه لكتسير،

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية ١٧.

<sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت، وعجزه: سربال ملك به ترجى الخواتيم، وهو من البسيط لجرير في ديوانسسه ٢٧٢، وخزانسة الأدب ، ٣٨٩/، ٣٩٠، ٣٩٠، وهو بلا نسبة في أمالي الزجاجي ٣٣، ومجالس العلماء، ٢٢٣، وتذكسسرة النحساة ، ٢٠٣، ولسان العرب ٢٠/٢ (ختم).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ١٧/٣ ، ٤١٨.

فيجعلون (إن) في خبره إذا كان إنما يرفع باسم مضاف إلى ذكره، كقول الشاعر:

## إِنَّ الْخَلِيفَةَ إِنَّ اللَّهَ سَرَبْلَهُ سَرِبُالَ مُلْكُ بِهِ تُرْجِي الْخَواتِيمُ

ومن قال هذا لم يقل: إنك إنك قائم، ولا يقول: إن أباك إنه قائم؛ لأن الاسمين قد اختلفا، فحسن رفض الأول، وجعل التاني كأنه هو المبتدأ، فحسن للاختلاف، وقبح للتفاق). (١)

والنص الذي ذكره الفراء يشير إلى أمور منها:

أولاً: أنه يرى جواز القياس على مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آهَنُوا وَالَّذِينَ الْمَاوُا وَالَّذِينَ الْمَادُوا وَالَّذِينَ الْمَادُوا وَالَّذِينَ الْمَادُوا وَالَّذِينَ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ثانيًا: يشترط الفراء لجواز جعل (إِنَّ) وما في حيزها في خبر (إِنَّ) وهـو إذا كان في خبر ها ضمير يعود على المبتدأ، أي على اسم إنّ، كمـا فـي قـول العرب: إِنَّ أَخَاكَ إِنَّ الدَّيْنَ عَلَيْهِ لَكَثِيرٌ، ويتضح هذا أكثر في البيت الذي ذكره، فكلمة (سَرْبَلَة) فيها ضمير يعود على (الخَليفة)، وهو اسم (إِنَّ) -كما تـرى-ولكنه يجعل هذا التركيب أقل اطردًا من التركيب الذي يتضمن معنى الشرط.

ثالثًا: لا يجيز الفراء قول: إنك إنك قائم، لأن اسم (إن) الواقعة في خبر (إن) تشبه اسم إن، فلا يجوز هنا مثل هذا التركيب، وإنما جاز قول الشاعر

<sup>(</sup>١) معانى القرآن ٢١٨/٢.

للاختلاف الواقع في اسم (إنّ) الواقعة في خبر (إنّ) الأولى. وهو ما جعله تركيبًا جائزًا عنده، والاتفاق والاختلاف إنما كانا في اللفظ.

ولنا أن نسأل الفراء، أما نجد في قول القائل: إن أباك إنه قائم، الختلافًا في اللفظ بين اسم (إن) الثانية واسم (إن) الأولى؟ أما يوجد في جملسة (إن) الثانية ضمير يربطها بر (إن) الأولى؟ والواقع أننا نستنتج مما سبق أن الفراء متناقض في كلامه، وأن الزجاج كان محقًا فيما ذهب إليه.

#### خاتمة الفصل الأول

#### المقدمات والجملة الاسمية

ذكرت فى هذا الفصل تعقبات الزجاج للفراء، وقد بلغت ثلاثة عشر تعقبًا، وقد رتبتها على ترتيب ابن مالك فى ألفيته، وقد تفاوت الأسباب التى جعلت الزجاج يتعقب الفراء فنذكرها بما يلى :

أولاً: تعقبات كانت بسبب الخلاف بين البصريين والكوفيين، ويندرج تحت هذا السبب سبع مسائل، وهي: الثالثة صــ ٢٦، والرابعة صــ ٢٦، والخامســة صــ ٣٢، والسابعة صــ ٤١، والثامنة صـــ ٥٤، والعاشرة صـــ ٥٠، والحادية عشرة صــ ٥٨.

ثانيًا: تعقبات كان تحامل الزجاج على الفراء فيها واضحًا، والدليل على ذلك أن كثيرًا من النحاة وافقوا الفراء على ما ذهب، ويندرج تحت هذا السبب ثلاث مسائل وهي: الأولى صد ١٦، والتاسعة صد ٤٧، والثانية عشرة صد ١٦.

ثالثًا: تعقبات وافق فيها الزجاج الفراء وهما مسألتان: الثانيـــة صـــ ١٨، والسادسة صـــ ٣٦،

رابعًا: تعقبات كان الزجاج فيها محقًا، لأن الفراء كان متناقضنًا في كلامه، ويأتي تحت هذا العنوان مسألة واحدة وهي الثالثة عشرة صد ٦٦.

فهذه جملة من التعقبات التي ذكرتها، وأوضحت من خلالها الأسباب التي جعلت الزجاج يتعقب فيها الفراء. و الذي نلاحظه من هذا الفصل أن التعقبات بسبب الخسلاف المذهبسي كثيرة، وأن التحامل من الزجاج على الفراء كانت أقل، في حين كانت موافقة الزجاج للفراء في مسألة واحدة.

وقد كان الزجاج محقًا في مسألة واحدة.

الفصل الثاني

الجملة الفعلية ومكملاتما

## المسألة الأولى: قراءة (نُتَّخَذَ) بضم النون

انتقد الزجاج قراءة أبي جعفر المدنى ببناء (نتَّخَذَ) من قولـــه تعـالى : ﴿ قِالُوا سُبُوانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّذِخَ مَنْ دُونِكَ مِنْ أُولِياءً ﴾ (١) لما لم يسم فاعله، فهي عند أكثر النحويين خطأ، قال ذلك وهو يرد على الفراء، الذي قسل عليه وعنف في رده؛ حيث قال : (وقرأ أبو جعفر المدنى وحدد : ﴿ مَالُوا سُمُوانَكَ مَا كَانَ بَنْبَغِيهِ لَنا أَنْ نُتَّفَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِياءً ﴾. بضم النون على ما لم يسم فاعله، وهذه القراءة عند أكثر النحويين خطأ (٢) وإنما كانت خطأ؛ لأن (مِن) إنما يدخل في هذا الباب في الأسماء إذا كانت مفعولة أو لا، ولا تدخل من ولي؛ لأن (مِن) إنما دخلت لأنها تتفي واحدًا في معنى جميع، تقول : مـــا من أحد قائمًا، وما من رجل محبًا لما يضره، ولا يجوز (ما رَجُلٌ مِنْ مُحِبٌّ ما يَضُرُهُ). ولا وجه لهذه القراءة، إلا أن الفراء أجازها على ضعف، وزعم أنسه يجعل من أولياء هو الاسم، ويجعل الخبر ما في (نُتَّخَذَ) كأنه يجعل على القلب، و لا وجه عندنا لهذا البتة، لو جاز هذا لجاز في ﴿ لَمَا مِنْ أَمَدِ مَنْهُ مَـاجِزِينَ ﴾ (٣) وما أحد عنه من حاجزين، وهذا خطأ لا وجه له فاعرفه، فإن معرفة الخطأ فيه أمثل من القراءة، والقراء كلهم يخالفون هذا منه) (٤).

والواقع أن الفراء يذهب هذا المذهب الذي ذكره الزجاج وهـو يعني

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، آية ١٨.

<sup>(</sup>٢) رفض بعض النحاة قراءة الضم في (تُتَخذ)، ومنهم عيسى بن عمر وأبو عمرو. انظــــر : إعــراب القــرآن للنحــاس (٢) رفض بعض النحاة قراءة الضم في (تُتَخذ)، ومنهم عيسى بن عمر وأبو عمرو. انظـــر : إعــراب القــرآن للنحــاس

<sup>ُ(</sup>٣) سورة الحاقة، آية ٤٧.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه، ٢٠/٤، ٢١.

بقوله أن يكون (مِنْ أُولِياء) هو المفعول الأول في الأصل، وأن يكون الضمير المستكن في (نتّخذ)، نائب فاعل مقدرًا بالمفعول الثاني، لأن (نتّخذ) تتعدى إلى مفعولين في بعض استعمالاتها (١)، وذلك قول الفراء: (والقراء مجتمعة على نصب النون في (نتّخذ) إلا أبا جعفر المدني فإنه قرأ (أن نتّخذ) بضم النون في (مِنْ تُخذ) بضم النون في الأولياء (مِنْ) كان وجها جيدًا، وهو على شدوذه وقلة من قرأ به قد يجوز على أن يجعل الاسم (١) في (مِنْ أُولياء)، وإن كانت قد وقعت موقع الفعل (١)، وإنما آثرت قول الجماعة؛ لأن العرب تدخل (مِنْ) في الأسماء لا في الأخبار، ألا ترى أنهم يقولون ما أخذت مِنْ شَيء، ولا يقولون : ما رأيت عَبد الله فجعلوا عبد الله هو الفعل جاز ذلك، وهو مذهب أبي جعفر المدنى) (أ).

وكما نلاحظ فإن القراء لا يجعل ذلك جائزًا في كل حال، بل هو شاذ وقليل، على أننا ينبغي أن نشير إلى أن الفراء إنما أجاز ذلك لأن القراءة وردت بجوازه على الرغم من كونها تخالف القياس عنده، ولا نستغرب أن يقرر الفراء ذلك، فهو يحترم كل القراءات ما دامت موافقة للعربية، على أند يجيز كثيرًا من القراءات التي ظاهرها اللحن، ويلتمس لها وجها، ويؤكد هذا القول الدكتور محمد سعد السيد، حيث يقول: (وكان الفراء يلتمس للقراءة وجها عليه لغة – وإن كان في ظاهرها اللحن – ما وجد إلى ذلك وجها يخرجها عليه لغة – وإن كان في ظاهرها اللحن – ما وجد إلى ذلك

<sup>(1)</sup> انظر: الكشاف ٨٦/٣.

 <sup>(</sup>٢) الاسم مصطلح قصد به الفراء المفعول الأول. وقد توهم محقق المعاني حينما فهم أن المقصود به المفعول الشساني، وهسذا خطأ. انظر : الدوس اللغوي في كتاب معاني القرآن للفراء. د. محمد سعد السيد، ٦٦/٢٥.

<sup>(</sup>٣) الفعل مصطلح يقصد به الفواء المفعول الثاني. انظر : : المصدر السابق ٩٧، ٩٨.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، ٢٦٤/٢.

سبيلاً..، ومن ثم رأيناه يجيز القراءة وإن جاءت على لغة شاذة نادرة في تركيبها) (١).

والفراء الذي حاول أن يوجه قراءة أبي جعفر المدني بضم النون في النتخذ)، قد نلتمس له العذر في ذلك؛ لأن القراءات لم تصنف بعد، فلهم تكن هناك قراءات متواترة سبعية، ولا قراءات شاذة، إذ إن ابن مجاهد هو أول من صنفها، وهو متأخر عن الفراء بنحو مائة وعشر سنين تقريبًا، فلذلك كان الفراء يأخذ بالقراءات دون النظر إلى تصنيفها، حيث إن القراءات لم تصنف بعد.

على أننا ينبغي أن نشير إلى أن كثيرًا من النحاة خرّج هـــذه القـراءة حعلى الرغم من شذوذها ومن هؤلاء ابن جني؛ الـــذي خرّجـها علــى أن (أولياء) حال و (من) زائدة لمكان النفي، كقولك: اتخنت زيدًا وكيــلاً، فــإن نفيت قلت: ما اتخنت زيدًا من وكيل (٢)، كذلك فعل ابن مالك حينمــا جعـل (من) زائدة في الحال شذوذًا (٣)، أما ابن هشام فقد جعل هذه القــراءة شـاهدًا لشذوذ دخول (من) على المفعول الثاني في باب ظن. (٤)

ويثبت لذا مما سبق أن كثيرًا من النحاة خرج قراءة أبي جعفر بضم نون (نُتَّخَذ) تخريجات مختلفة، وفي هذا كفاية للرد على الزجاج الذي زعم أن هذه القراءة لا وجه لها.

<sup>(</sup>١) الدرس اللغوي في كتاب معاني القرآن للفراء، ١٤٤، ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر : اغتسب، ١٢٠، ١١٩/٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : شرح التسهيل ١٤٠، ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني ٩/١ ٣٥٩.

وأما قول الزجاج إن القراء كلهم يخالفون هذه القراءة، وإن أبا جعفر وحده من قرأ بها فلا حجة له أيضنا؛ لأنها ثبتت عن قراء كثر كأبي السدرداء، وزيد بن ثابت، وأبي رجاء، ونصر بن علقمة، وزيد بن علي، وأبسي بشر، ومجاهد، وغيرهم. (١)

<sup>(</sup>١) انظر : في ذلك مختصر شواذ القرآن ١٠٥، والمحتسب ١١٩/٢، ومعجم القراءات القرآنية ٣٩٩/٣.

#### المسألة الثانية : إنابة غير المفعول به

لا يجيز الزجاج إنابة الجار والمجرور أو الظرف أو المصدر محل الفاعل مع وجود المفعول به في الجملة، إذ لا بد من إنابته مع وجوده دون غيره، فهو أولى من غيره، قال هذا وهو يرد على الفراء، عندما تعرض لقوله تعالى : ﴿وَكَالِكَ نَسْمِي المَوْمِنِينَ ﴾ (١) حيث قال : (الذي في المصحف بنون واحدة كتبت؛ لأن النون الثانية تخفى مع الجيم، فأما ما روي عن عاصم بنون واحدة فلحن لا وجه له؛ لأن ما لا يسمى فاعله لا يكون بغير فاعل، وقد قال بعضهم : نُجِّيَ النجَّاء والمُؤْمنينَ، وهذا خطأ بإجماع النحوبين كلهم، لا يجوز ضرب زيدًا، تريد ضرب الضرب زيدًا؛ لأنك إذا قلت ضرب زيدً فقد علم أنه الذي ضربه ضرب فلا فائدة في إضماره، وإقامته مع الفاعل. ورواية أبي بكر ابن عياش في قوله (نُجِّيَ المؤمنين) يخالف قراءة أبي عمرو (نُنْجِي)

والواقع أن الفراء يجيز إنابة غير المفعول محل الفاعل مع وجود المفعول به معتمدًا على رواية عاصم في قوله (نجّبي) (٢) بنون واحدة مع نصب (المُوْمِنِينَ) موجها إياها بما يناسب رأيه، حيث يقول: (وقد قرأ عاصم فيما أعلم (نُجّبي) بنون واحدة ونصب (المؤمنين) كأنه احتمل اللحن، ولا نعلم لها جهة إلا تلك؛ لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه، إلا أن يكون أضمر المصدر في (نُجِّي) فنوى به الرفع، ونصب (المؤمنين) فيكون

<sup>(</sup>١) الألبياء، آية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) معابئ القرآن وإعرابه، ٣/٣ . ٤ .

 <sup>(</sup>٣) الظر : قراءة عاصم (لجمي) بنون واحدة في كتاب السابعة لابن مجاهد ٤٣٠.

كقولك : ضُرِب الضربُ زيدًا ثم تكنى عن الضرب فتقسول : ضُسرِب زيددًا وكذلك نُجِّيَ النجاءُ المؤمنين). (١)

ويمكننا أن نناقش كلام الزجاج بما يلي:

أولاً: وصنف قراءة عاصم بأنها لحن، والحال أنها رويت عن مجموعة مــن القراء هم: ابن عامر، وعاصم، وشعبة، وأبو عبيد (٢)، فهى قـراءة سـبعية، ومع ذلك ردّها محتجًا بأنها تخالف قراءة أبي عمرو (ننجي) بنونين.

وكلام السمين الحلبي أبلغ رد على قول الزجاج؛ إذ يقول : (وهده القراءة متواترة ولا التفات إلى من طعن على قارئها، وإن كان أبو على قال القراءة منه قد سبقه إليها أبو إسحاق الزجاج). (٢)

ثانيًا: ظاهر كلامه يدل على أن سبب رفضه لما ذهب إليه الفراء هو ردّ مذهبي، يدل عليه قول الزجاج نفسه، ويدل عليه أيضنا ما ذهب إليه البصريون من عدم جواز إنابة غير المفعول محل الفاعل مع وجوده، ففي ائتلاف النصرة ذكر الزبيدي أن الكوفيين أجازوا إنابة غير المفعول محل الفاعل مع وجوده، في حين منعه البصريون. (٤)

ثالثًا: أما كلام الزجاج عن إجماع النحويين فهو ليس في محله؛ فقد عزا ابن جني إلى الأخفش قوله بجواز إنابة غير المفعول به محل الفاعل مسع وجود

<sup>(</sup>١) معاني القرآن، ٢/٠/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر : تفسير الطبري ۸٥/۱۷، والتفسير الكبير ۲۱۷/۲۲، وإعراب القرآن للنحاس، ۳۸۱/۲، وإملاء ما مـــن بـــه الرحمن للعكبري، ۷٤/۲، والبحر المحيط ۳۳٥/۳، والتبيان للطوسي : ۲٤۳/۷.

<sup>(</sup>٣) الدر المصون، ٤/٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) انظر : ائتلاف النصرة، ٧٧ وما بعدها.

المفعول به على الحقيقة، وذلك بشرط تقدم غير المفعول على المفعول به في المفعول به في الجملة، يقول ابن جني: (وأجاز أبو الحسن ضرب الضرب الشديد زيدًا، ودُفِع الدفع الذي تعرف إلى محمد دينارًا، وقُتِل القتل يوم الجمعة أخاك، ونحو هدده المسائل، ثم قال: هو جائز في القياس، وإن لم يرد به الاستعمال، فإن قلت: فقد قال:

## وَلَوْ وَلَدَتْ قُفيَرِةُ جِرِوَ كَلْبِ لسُبَّ بِذلِكَ الجِرْوِ الكِلابا (١)

فأقام حرف الجر ومجروره مقام الفاعل وهناك مفعول به صحيح، قيل هذا من أقبح الضرورة، ومثله لا يعتد أصلاً، بل لا يثبت إلا محتقرًا شاذًا) (٢).

والواقع أن ما ساقه الكوفيون (٢) من حجج يكفي لإثبات جواز إنابة غير المفعول به مع وجوده، ولا أرى أفضل من كلام الرضي في هذا الموضوع، حيث قال: (والأولى أن يقال: كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به، فهو أولى بالنيابة، وذلك إذن اختياره) (٤).

أما ما يؤخذ على الفراء والزجاج فهو عدم توجيهم قراءة (نُجِّي) بنون

لَمْ يُعْنَ بِالعَلْيَاءِ إِلَّا سُيِّلُنَا ۚ وَلَا شَقِى ذَا الغَيِّ إِلاَّ ذُو هُلَنَّى

وبقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر. وهو لجرير في الخزالة ٣٣٠/١، ولم أقع عليه في ديواله. وهو بلا نسبة في الخصائص ٣٩٧/١، وشرح المفصل ٧٥/٧، وهمع الهوامع ١٦٢/١. وقد استشهد به الكوفيون وبأبيات أخرى، فضلاً عن قراءات أخسرى علسى جواز إنابة غير المفعول به مقام الفاعل مع وجود المفعول به في حين تأولها البصريون بما يناسب وجهة نظرهسم، وهسى تأويلات لم تخل من تعسف. انظر: في أصول العربية. أ. د. أحمد علم الله بن ص ١٥٠.

<sup>. (</sup>۲) الخصائص، ۳۹۷/۱.

<sup>(</sup>٣) استشهد الكوفيون على جواز إنابة غير المفعول به مع وجوده بقول الشاعر :

وَإِنْمَا يُرضِي الْمَنيَّتُ رَبَّةً مَادامَ مَعنيًا بِلَوْكُمْ قَلْبَهُ وبأبيات أخرى إلى جانب قراءة عاصم بضم النون في (لنْجي).

<sup>(</sup>٤) شرح كافية ابن الحاجب، للرضي ١٩١/١.

واحدة، فالفراء ذكر أن كتابتها بنون واحدة؛ لأن النون الأولى متحركة والثانية ساكنة، فلا تظهر الساكنة على اللسان، فلما خفيت حذفت. وهذا ضعيف مين وجهين: أن النون الثانية أصل، وهيي فياء الكلمية، فحذفها لا يجوز، والثاني أن حركة النون الأولى غير حركة النون الثانية فيلا يستثقل الجميع بينهما. (١)

أما توجيه الزجاج فوجه الضعف فيه أن الجيم ليست مما تدغم في النون (٢). إذ إن بُعد المخرج بين الحرفين سبب لعدم جواز إدغامها، وقد ذكر الأستاذ الدكتور أحمد مختار أن اللغوبين اشترطوا لتحقق الإدغمام أن يكون الصوتان المختلفان متقاربين، بأن يكونا من مخرج واحد أو مخرجين متلاصقين (٣). وهذا بطبيعة الحال لا يكون بين النون والجيم. (٤)

ومن العرض السابق نرى أن الزجاج قد تحامل على الفــراء وعلــى القراء دونما مبرر واضح وسليم، علــى الرغـم مـن وجاهــة رأي الفـراء والكوفيين.

<sup>(</sup>١) انظر : التبيان لأبي البقاء العكبري ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : الدر المصون للسمين الحلبي، ٩٠٦/٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : دراسة الصوت اللغوي، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر : المقتضب، ٢١٤/١ وما بعدها.

# المسألة الثالثة: النصب على نزع الخافض (١) نصب قبضته

وفى قوله تعالى: ﴿وَالْأَوْضُ جَمْعِتًا فَهُ عَنْهُ يَوْمَ القِيامَةِ﴾ (١) يرى الزجاج أن قراءة (مَطْوِيّاتٍ) بالنصب صحيحة، وهى منصوبة على الحال، لكنه يعترض على قراءة النصب في (قَبْضتُهُ)، ويرد بذلك على الفراء الذي جوّز أن يكون (قَبْضتُهُ) منصوبًا، قال الزجاج: (أكثر القراءة رفع مطويات على الابتداء والخبر، وقد قرئت: (والسماوات مَطُويّات) بكسر التاء على معنى والأرض جميعًا والسماوات قبضته يوم القيامة. و(مَطُويّات) منصوب على الحال. وقد أجاز بعض النحويين: (قَبْضتَهُ) بنصب التاء، وهو لم يقرأ به أحد، ولا يجيزه النحويون البصريون، لا يقولون: زيد قبضتك، بنصب التاء على معنى في قبضتك، ولو جاز هذا، لجاز زيدٌ دارك يريدون: زيد في دارك) (١).

وبالرجوع إلى معاني القرآن للفراء نجد قول الزجاج فيه صحيت ا؛ إذ يقول : (ترفع القبضة، ولو نصبها ناصب، كما تقول شهر رمضان انسلاخ شعبان، أي هذا في انسلاخ هذا). (٣)

وقراءة (مَطْوِيّات) بالنصب معزوة إلى عيسى بن عمر، والجحدري، وهي قراءة صحيحة؛ لأنها وافقت رسم المصحف، ووافقت العربية، وقارئها ثقة، فعلى هذا كان قبول الزجاج لهذه القراءة أمرًا بديهيًا، فهو كثيرًا ما يصرح بقبول هذه القراءات لهذه الأسباب، إذ يقول: (قال شيوخنا من أهل العلم:

<sup>(</sup>١) الزمر، آية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه ٣٦١/٤، ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن، ٢/٥٧٤.

القراءة سنة متبعة، ولا يرون أن يقرأ أحد بما يجوز في العربية إذا لم تثبت به رواية). (١)

أما سبب رفضه النصب في (قَبْضَتُهُ) فهو يرجع إلى أمرين هما :

الأول : عدم ورود قراءة تؤيد وجه النصب في (قَبْضتُهُ)، وهــذا يعنــي أنــه يرفض القراءة الواردة عن الحسن البصري بنصب (قَبْضتَهُ). (٢)

الثاني: عدم موافقة وجه النصب في (قبضتُه) لرأيه، ورأي البصريبن، وأرى الثاني: عدم موافقة وجه النصب في (قبضتُه) لرأيه، ورأي البصريون أنه السبب الأقوى الذي جعل الزجاج يغلط الفراء ويشنع عليه؛ فالبصريون يرفضون نصب (قبضتَه)، إذا لا بد من وجود (في)؛ لأنها ظرف مختص، أما الكوفيون فيرون جواز نصب (قبضتَه)، ولعل اعتماد الفراء والكوفيين على جواز ذلك إنما كان على القراءة الواردة بنصب (قبضتَه)، إذ جاء في اللسان أن ثعلبًا روى القراءة عن بعض الكوفيين. (٣)

ورأي الفراء وإن كان مرجوحًا إلا أن بعض النحويين كالزمخسري وافقهم على نصب (قَبْضَتَهُ) على أنها ظرف شبه بالمبهم. (١)

و الواقع أن كلام الفراء عن جواز النصب في (قَبْضنتُهُ) ردّه كثير من النحاة كالعكبري (٥)، وابن مالك (١)، والسيوطي (٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) معانى القرآن وإعرابه، ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : إعراب النحاس ٢٢/٤، وإملاء ما من به الرحمن ١١٦/٢، والبحر الحيط ٧/٠٤، وإتحاف فضلاء البشو، ٢٧/٢

<sup>(</sup>٣) انظر: اللسان: مادة (قبض).

<sup>(</sup>٤) الظر: الكشاف، ٤٠٩/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر : التبيان، ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ١٩٦/٢، ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) الظر: الهمع، ١١٢/٢، ١١٣.

وفي هذا التعقب يتضح لنا منهج الزجاج والفراء في الاعتماد على المرويات بشكل عام؛ فالزجاج والبصريون يرفضون كثيرًا مسن المرويات خاصة إذا خالفت آراءهم، أما الفراء والكوفيون فإنهم توسعوا في الاستشاها بالمرويات، وأجازوا كثيرًا من القراءات، وبنوا على أساسها أحكامهم في الوقت الذي رفض البصريون مثل هذه القراءات، وهذا ما فعله الزجاج في قراءة النصب في (قَبْضتَه).

#### (٢) نصب محياهم ومماتهم

ذكر الفراء جواز نصب (مَحْياهُمْ وَمَماتَهُمْ) من قوله تعالى: ﴿ أَهُ هِسَبِهَ الدّينَ أَهْبَوا وَمَهِلُوا السّالِعاتِ سَواء هَعْياهُوْ وَهَهاتَهُمْ ﴾ (١)، على أن يكون وجه النصب في (مَحْياهُمْ وَمَماتَهُمْ) (١) إستقاط حرف الجر (في)؛ أي أنهما ظرفا زمان، والتقدير: سواء في محياهم ومماتهم، قال: (لو نصبت المحيا والممات كان وجها تريد أن تجعلهم سواء في محياهم ومماتهم). (١)

وقد تعرض الزجاج لرأي الفراء هذا دون أن يصرح باسمه، متفقًا معه على نصب (مَحْياهُمْ وَمَماتَهُمْ) غير أنه خالف الفراء في تخريجه، وذهب إلى أن نصب مَحْياهُمْ وَمَماتَهُمْ على البدل من الهاء والميم في (نَجْعَلَهُمْ)، قال : (ومن نصب مَحْياهُمْ وَمَماتَهُمْ، فهو عند قوم من النحوبين سواء في محياهم وفي مماتهم، ويذهب به مذهب الأوقات، وهو يجوز على غير ذلك أن تجعله بدلاً من الهاء والميم، ويكون المعنى : أم حسب الذين اجسترحوا السيئات أن نجعل محياهم ومماتهم سواء كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي : كمحيا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات، أي : كمحيا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات، أي : كمحيا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات، أي .

ونلاحظ أن الزجاج يتفق مع الفراء على نصب (مَحْيَاهُمُ وَمَمَاتَهُمُ)، لكنه يختلف معه على تخريج النصب فيهما. ولم يوضح الزجاج سبب منعه لما ذهب إليه الفراء.

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية، آية ٢١.

رَ ) نصب عياهم وتماهم، وردت عن الأعمش، وعيسى بن عمر، وابن عمـــر، انظــر : التييــان ٢٥٧/٩، والكشــاف ١٢/٣ ه. وإملاء ما من به الرحن ١٢٥/٢، والبحر ٤٧/٨.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه ٤٣٣/٤.

والواقع أن ما ذهب إليه الفراء أجازه عدد غير قليل من النحاة كالطبري (١)، والنحاس (٢)، والباقولي (٣)، والزمخسري (٤)، والعكبري (٥)، والهمداني (١)، وأبي حيان (٧)، والسمين (٨)، وغيرهم.

فما ذهب إليه الفراء قبله أكثر النحاة، بل إن بعضه خرج قراءة الأعمش بنصب (مَحْياهُمْ و مَمَاتَهُمْ) على أنهما ظرفا زمان، كأبي حيان (1)، والقرطبي (1). وعلى هذا فلا حجة للزجاج في عدم تجويزه نصب (محياهم ومماتهم) على أنهما ظرفا زمان، وأحسب أن ما فعله الزجاج يدل على المبالغة في منعه رأي الفراء، والدليل على ذلك أنه لم يذكر سببًا واحدًا يؤيد سبب منعه.

أما نصب (مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ) فهي قراءة وردت عن الأعمش، وعيسى بن عمر وابن عمر. لذا قبل الفراء والزجاج وجه النصب فيهما، ولكنهما اختلفا في تخريجهما كما مر.

<sup>(</sup>١) انظر : تفسير الطبري ٢٦٠/١١، ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر : إعراب القرآن ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : كشف المشكلات ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) الظر : الكشاف ١٢/٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر : التبيان ٢/٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر : الفريد ٢٨٤/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر : البحر ٨/٨٤.

<sup>(</sup>٨) انظر : الدر المصون ١٢٩/٦.

<sup>(</sup>٩) انظر : البحر ٨/٨٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١١٠/١٦.

#### المسألة الرابعة: المفعول معه

يقرر الفراء نصب (و تُشُركاء كُمْ) من قوله : ﴿ وَا جَمِعُ وَا اَهْرَكُ وَ وَوَلْه : وَهُولِه : وَهُوله : وَهُوله : (وقوله : وقركاء كُمْ) وأَمْركُمْ وَشُركاء كُمْ) والإجماع : الإعداد والعزيمة على الأمر، ونصبت فأجمع وا أمركُمْ وادعوا شركاء بفعل مضمر ؛ كأنك قلت : فأجمع وا أمركُمْ وادعوا شركاء كُمْ. وكذلك هي في قراءة عبد الله (٢). والضمير ها هنا يصلح القاؤه، لأن معناه يشاكل ما أظهرت، كما قال الشاعر :

## ورأيتُ زوجَكَ في الوَغى مُتَقَلَّدًا سيفًا وَرُمْحا (٢)

فنصبت الرمح بضمير الحمل، غير أن الضمير صلح حذف لأنهما سلاح يعرف ذابذا، وفعل هذا مع فعل هذا). (٤)

ولكن هذا الكلام لم يرض به الزجاج، فراح يشنع على الفراء والقواء، فقال: (زعم القراء أن معناه: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. وهذا غلط؛ لأن الكلام لا فائدة فيه، لأنهم إن كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا أمرهـم فالمعنى: فأجمعوا أمركم مع شركائكم، كما تقول: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، المعنى: لو تركت مع فصيلها لرضعها. ومن قرأ (وَشُركَاؤكم) (٥)

<sup>(</sup>۱) سورة يونس، ۷۱.

<sup>(</sup>٣) البيت من مجزوء الكامل لابن الزبعري في ديوانه/٣٢، والمقتضب ٥١/٢، وشرح شواهد الإيضـــــاح ١٨٢، وشـــرح المفصل ٧/٠٥.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، ٤٧٣/١.

<sup>(</sup>٥) قراءة (وَشُرَكَاؤُكُمْ، بالضم رواها أبو عمرو، ويعقوب، وأبو عبد الرحمن السلمي، والحسن، وابن أبي إسحاق، وسلام، انظر : تفسير الطبري ٩٩/١١، والمحتسب ٣١٤/١، والتبيان ٩/٥،، والكشاف ٢٥/٢، والبحر ١٧٩/٥.

جاز أن يعطف به على الواو؛ لأن المنصوب قد قوتى الكلام. ولو قلت لـو تركت اليوم وزيد لعلمت جاز، ولو قلت لو تركت وزيد لقبح؛ لأنك لا تعطف على الضمير المرفوع حتى تقوتى المرفوع بلفظ معه. ومن قرأ (وَشُركَاءَكُمْ)، في قوله (فأَجْمِعُوا أَمْركُمْ) بوصل الألف فنصبه على ضربين: العطف على في قوله (فأجْمِعُوا أَمْركمْ) بوصل الألف فنصبه على ضربين: العطف على الأمر، المعنى فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، ويكون فأجمعوا مع شركائكم أمركم). (١)

وعلى هذا يجيز الزجاج إعراب (وَشُركَاءَكُمْ) عطفًا على (أَمْركُـمْ)، أو على أنه مفعول معه.

والذى أراه أن الزجاج متحامل على الفراء في ردّه، وهذا ما جعله يقع في الخلط والاضطراب، للأسباب التالية:

أولاً: أراد تخطئة الفراء لأي سبب، وهذا يمثل شدة التعسف ضد الفسراء؛ إذ إن رأي الفراء لا يعتبر شاذًا؛ فقد ذكره كثير من النحاة (٢) ويعضده قراءة أبي: (فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم) (٣) وقراءة عبد الله بن مسعود التي ذكر ها الفراء.

ثانيًا: يمثل تحامل الزجاج على الفراء منهجه المتناقض في التعامل مع القراءات بشكل عام؛ فهو في الوقت الذي يذكر قراءة الرفع (مع كونها شاذة

<sup>(</sup>١) معانى القرآن وإعرابه ٢٧/٣، ٢٨.

 <sup>(</sup>۲) الظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ۲۱۳، وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۲۲، ومشكل إعراب القرآن لمكي بـــن
 أبي طالب، ۲/۰۰۱، والتبيان لأبي البقاء، ۲/۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر : الكشاف ٢/٥٤٢، والبحر ١٧٩/٠.

لمخالفتها المصحف) يرد قراءة أبي، لا لشيء ولكن لأنها مذكورة عند الفراء. (١)

ثَالثًا : إن ما ذهب إليه الفراء واقع في اللغة وجائز. كقول الشاعر :

ورأيت زوجَكَ في الوغى مُتَقَلِّدًا سيفًا ورُمْحا

فقد ذكر أبو علي الفارسي: أي: متقلدًا سيفًا وحاملاً رمحًا، فـــأضمر الثــاني لدلالة الأول عليه (٢) وإليه أشار ابن قتيبة أيضًا. (٣)

رابعًا: ذكر الزجاج - في أحد قوليه - جـواز عطف (شـركاءكم) على (أمركم)، وهذا غير جائز، لعدم جواز العطف إذ سيكون المعنى - حينئـــذ - فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، فالإجماع جائز في المعـاني لكنــه غـير جائز في الذوات. (٤)

أما قول الزجاج (فأجمعوا مع شركائكم أمركم) فهو وجه نــص عليــه أكثر النحاة (٥)؛ فقد ذهب المبرد إلى أن الواو فــي قولــه (فــأجمعوا أمركــم وشركاءكم)الواو فيها بمعنى (مع)، لأنه لا يقال أجمعت قومي وشـــركاي. (١) ووافقه أبو على الفارسي. (٧)

<sup>(</sup>١) انظر : في أصول النحو، سعيد الأفغاني /٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر : التعليقة ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : تأويل مشكل القرآن، ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر : التخمير ٩/١ .٤٠

<sup>(</sup>٥) انظر ذلك في : التعليقة ٢٤٢/٤، وإعراب القرآن للنحاس ٢٦٢/٢، والتبيان ٢٤/١

<sup>(</sup>٦) انظر : الكامل ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٧) انظر : التعليقة ٢٤٢/٤.

خامسًا: أما قراءة الرفع في (و شَركاؤكُم ) فقد رفضها الفراء اسبب وجيه عنده، إذ هي تخالف المصحف، و لأن المعنى فيها ضعيف.

وغريب أمر الفراء أن يرفض مثل هذه القراءة، وهي مشهورة وردت عن عدد غير قليل من القراء.

# المسألة الخامسة : الاستثناء (١) غير في معنى (إلا)

أجاز الفراء أن تكون (غير) منصوبة دائمًا إذا كانت في معنى (إ لا) تَمّ الكلام قبلها أو لم يتم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ لَمَا لَكُوْ مِنْ إِلَهٍ نَهْرُهُ ﴾ (١) بناء على سماعه من بعض العرب حيث قال: (وبعض بني أسد وقضاعة إذا كانت (غير) في معنى (إلا) نصبوها، تم الكلام قبلها أو لم يتم. فيقولون: ما جاءني غيرك، وما أتانِي أحد غيرك. قال: وأنشدني المفضل:

لَمْ يَمنْعِ الشّربَ مِنْهَا غَيرَ أَنْ هَتَفَتْ حمامةٌ مِنْ سَحوقِ ذاتِ أَوْ قالِ (٢) فهذا نصب وله الفعل والكلام ناقص. وقال الآخر:

لا عَيْبَ فيها غَيْرَ شُهَلَةِ عَيْنِها كذاك عِتاقُ الطَّيرِ شُهُلاً عُيُونُها (") فهذا نصب والكلام تام قبله).(<sup>1)</sup>

فجاء الزجاج وذكر اسم الفراء صراحة وقال : (وأجاز بعضهم النصب في (عَيْر)، وهو جائز في غير القرآن، على النصب على الاستثناء، وعلى الحال من النكرة، ولا يجوز في القرآن؛ لأنه لم يقرأ به، وأجاز الفراء... ما

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط لأبي قيس بن الأسلت في ديوانه ٨٥، وخزانة الأدب ٢٠٣٠، والدرر ٢٠٥٣، ولأبي قيس بـــن رفاعة في شرح أبيات سيبويه ٢/٠٨، وشرح المفصل ٢٠٨، وشرح شواهد المغني ٤٥٨/١، وبلا نسبة في الكتـــاب ٢/٣٧، وسر صناعة الإعراب ٧/٢، ٥، وشرح المفصل ١٨٠/٨، ولســـان العــرب ٢٥٤/١، ومغــني اللبيــب ١٥٩/، وهمع الموامع ١٩٥١، وشرح التصريح ١٥٥١، وانظر : المعجم المفصل في شواهد النحــو الشــعوية ٧٥١. كما يروى البيت (نطقت) بدلاً من (هنفت) على ما سيأتي من نص الزجاج.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل مجهول القائل، انظر : اللسان ٣٩/٥ (غير)، و(شكل)، و(شهل)، وتاج العروس (شكل). راجع المعجم المفصل لشواهد العربية ١٣٠/٨.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، ٣٨٢/١، ٣٨٣.

جاءني غيرك بنصب (غير) وهذا خطأ بين، إنما أنشد الخليك، وسيبويه (١) بيتًا أجازا فيه نصب (غير) فاستشهد هو بذلك البيت واستهواه اللفظ في قولهما إن الموضع موضع رفع. وإنما أضيفت (غير) في البيت إلى شيء غير متمكن فبنيت على الفتح كما يبنى يَوْم إذا أضيف إلى (إذ) على الفتح. والبيت قول الشاعر:

لَمْ يَمنْعِ الشربَ مِنْهَا غَيرَ أَنْ نَطَقَتُ حمامةٌ مِنْ غَصونِ ذاتِ أَوْ قالِ

و أكثر هم ينشده غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ، فلما أضاف غير إلى (أَنْ) فتح غير، ولو قلت : ما جاءني في غيرك لم يجز، ولو جاز هذا لجاز : ما جاءني زيدًا) (٢).

واضح من كلام الزجاج أنه يعلل نصب (عَيْر) لإضافته إلى اسم غير متمكن، وهو على هذا يعتبرها مبنية، وليس نصبها لأنها في معنى (إلا) كما ذهب إليه الفراء.

والواقع أن المثال الذي ذكره الزجاج ينطبق على المثال السذي ذكره الفراء؛ فغير أضيفت إلى (أن)، وهو مبنى، وكذلك هو الحال في مثال الفراء الذي ذكره الزجاج، فالضمير اسم غير متمكن، بل إن (أن) والمصدر المنسبك معه أبعد من التمكن فالمضاف إليه هو المصدر وهو غير مبنيي كما أن الخليل وسيبويه أجازا ما ذهب إليه الفراء مطلقًا، قال سيبويه: (وزعموا أن ناساً من العرب ينصبون هذا الذي في موضع الرفع، فقال الخليل ورحمه الله:

<sup>(</sup>١) انظر : الكتاب، ٣٢٩/٢، ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن وإعرابه، ۳٤٨/۲، ۳٤٩.

(هذا كنصب بعضهم (يَوْمَئذِ) في كل موضع، فكذلك (غَـــيْرَ أَنْ نَطَقَـتُ) (١). وإليه ذهب المبرد (٢) أيضاً.

وبناء على هذا فالزجاج خالف البصريين أيضنا، فقوله (ولو قلت على هذا : ما جاءني في غيرك لم يجز، ولو جاز هذا لجاز ما جاءني زيدنا) (٦) دليل على مخالفته لهم، ودليل على تناقضه في كلامه مع الفراء.

وبناء (غير) مطلقاً من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، نقله الأنباري في الإنصاف، قال: (ذهب الكوفيون إلى أن (غير) يجوز بناؤها على الفتح في كل موضع يحسن فيه (إلا) سواء أضيفت إلى متمكن أو غير متمكن، وذلك نحو قولهم: ما نفعني غير قيام زيد، وما نفعني غير أن قام زيد. وذهب البصريون إلى أنها يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى غير متمكن، بخلاف ما إذا أضيفت إلى متمكن، بخلاف ما إذا أضيفت إلى متمكن، بخلاف ما إذا

وتجويز الفراء بناء (غير) تم الكلام أو لم يتم يعتمد فيه على السماع، وقد نقل هذا من بني أسد، وقضاعة، ويعضد هذا أيضا قول ابن خالويه: (ما لكم من إله غيرة، بالنصب لغة تميم) (٥)، وهذا يعني فشو هذه اللغة، ومعروف أن تميما وأسدًا من العرب الذين استشهد النحاة بقولهم وبلغتهم، كما يقول السيوطي: (والذين عنهم نقلت اللغة العربية، وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب، هم: قيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء هم الذين

<sup>(</sup>١) الكتاب، ٣٢٩/٢، ٣٣٠. تحقيق عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٢) انظر : المقتضب، ٤٢٢/٤، ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه، ٣٤٨/٢، ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف، ٢٨٧/١.

 <sup>(</sup>٥) مختصر في شواذ القرآن، لابن خالويه، ٥٠.

عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب، وفي الإعسراب وفي النصريف). (١) بل إن النحاة أكثر ما بنوا قواعدهم على لغة هؤلاء كما يفهم من كلام السيوطي.

وأما قول الزجاج: (لأنه لم يقرأ به)، فهذا مردود بقراءة عيسكى بن عمر، وابن محيصن، والكسائي (٢)، وبرواية ابن خالويه في الشواذ (٣)، وكذلك نقل الزمخشري قراءة النصب أيضًا. (٤)

<sup>(</sup>١) المزهر، ١٢٨، والظر : الاقتراح، ١٩.

<sup>(</sup>۲) انظر : البحر ۲/٤/۴.

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر الشواذ، ٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر : الكشاف ١٩٥/٢.

#### (٢) يأبي مع (إلا)

ذهب الفراء إلى أن (إ لا) دخلت مع (يَأبي) في الاستثناء المفرغ في قوله تعالى ﴿وَيَابِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِهُ نُوَرِهُ ﴾ (١)؛ لأن في (يَأْبِي) شيئًا من معنيي النفى ولولا النفى لما جاز دخول (إلا)، قال : (قوله عز وجل : ﴿ وَبَابِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُقِع نُوَرِهُ ﴾، دخلت (إ لا) لأن في (أبيثت) طرفًا من الجحد (٢)، ألا تسرى أنّ (أُبَيْت) كقولك : لم أفعل، ولا أفعل، فكأنه بمنزلة قولك : ما ذَهَبَ إلاّ زَيْد. ولولا الجحد إذا ظهر أو أتى الفعل محتملاً لضميره لم تجز دخول (إلا)، كما أنك لا تقول : ضرَبْتُ إلا أَخاكَ، ولا ذَهَبَ إلا أَخُوكَ. وكذلك قول الشاعر :

وهلْ لَى أُمُّ غَيْرُها إِنْ تَركْتُها أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ أَكُونَ لَها ابْنَما (٢)

وقال الآخر:

إِيادًا وَأَنمارَهَا الْعَالِمِينَ إِلاَّ صَدُودًا وِإِلاَّ أَزْوِرِ ارَا (٤)

أراد : غلبوا إلا صدودًا وإلا ازورارًا، وقال الآخر :

وأَعْتَلُ إِلاَّ كُلُّ فَرْعِ مُعْرَقِ مِثْكَ لا يعرفُ بالتَّلَهُوُقِ (٥)

فأدخل (إلا)؛ لأن الاعتلال في المنع كالإباء. ولو أراد علة صحيحة لم تدخل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الجمحد مصطلح كوفي يقابله النفي عند البصريين. انظر : مدرسة الكوفة ٣٠٩، ونحو القراء الكوفيـــــين، ٣٤٥. وقـــد استخدم الفراء مصطلح النفي أيضًا خلافًا للمخزومي والمختار أحمد اللذين توهما عدم استعمال الفراء لهـــذا المصطلــح. انظر : معايي القرآن للفراء، ١٦٦/١، ومدرسة الكوفة، ٣٠٩، ودراسة في النحو الكوفي، ٢٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل، وهو للمتلمس في ديوانه صـ ٣٠، والمقتضب ٩٣/٢، وبلا نسبة في الحصائص ١٨٢/٢، وشــرح المفصل ١٣٣/٩.

<sup>. (</sup>٤) البيت من المتقارب، ولم أهتا. إلى قائله.

البيت من بحو الرجز، ولم أهتد إلى قائله.

(إِلَّا)؛ لأنها ليس فيها معنى جحد، والعرب تقول: أعوذ بالله إِلَّا منسكَ ومِن مثلَّاك؛ لأن الاستعادة كقولك: اللَّهُمَّ لا تفعلَ ذا بي). (١)

أما الزجاج فقد خالف الفراء فيما قاله محتجًا عليه بأن النفي ليسس له أطراف، وأن (أبيت) بمعنى كرهت، وأن إلا دخلت ولا نفي في الكلام، قال المخلت (إلا) ولا جحد في الكلام، وأنت لا تقول : ضربت إلا زيدًا؛ لأن الكلام غير دال على المحذوف، وإذا قلت : ﴿ وَيَامِي اللّه ُ إِلا اَن يُتِهِ نُوَره ﴾، فالمعنى غير دال على المحذوف، وإذا قلت : ﴿ وَيَامِي اللّه ُ إِلا اَن يُتِهِ نُوره ﴾، فالمعنى : يأبي الله كل شيء إلا أن يتم نوره. وزعم بعض النحوبين أن فسي (يَابي) طرفًا من الجحد، والجحد والتحقيق ليسا بذي أطراف، وآلة الجحد لا، وما، ولم، ولن، وليس، فهذه لا أطراف لها ينطق بها على جمالها، ولا يكون الإيجاب جحدًا، ولو جاز هذا على أن فيه طرفًا من الجحد لجاز : كرهت ألا إلا أن أبيت الحذف مستعمل معها). (١)

يتضح لنا من كلام الزجاج أنه فهم غير ما كان يقصده الفراء من قوله: (دخلت (إلا)، لأن في أبيت طرفا من الجحد، فالفراء لم يقصد أن يكون للنفى أطراف كما زعم الزجاج؛ بل أراد بقوله هذا أن في (أبيئت) شيئًا من معنى النفي، بدليل تسويته بالفعل المسبوق بحرف النفي، كلم أفعل، ولا أفعل. ودليل آخر على ذلك وهو أن الفراء لا يجيز قول القائل: ضربت إلا أخاك، لعدم وجود معنى النفي في مثل (ضربت).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٤٣٣/١، ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) معانئ القرآن وإعرابه، ٤٤٥ ، ٤٤٥.

ولذا أن نسأل الزجاج لم استعمل الحذف مع (أبيت) دون (كرهت) مسع أن (أَبَيْتَ) على تقديره ليس فيه معنى النفي، والجواب: إن الحذف صار مسع (أَبَيْتَ) دون كرهت أو أبغضت لأن فيه معنى المنع (۱)، والامتساع متضمسن معنى النفي، وهو ما لاحظه الفراء بعقليته النحوية واللغوية، وهو ما سار عليه كثير من النحاة من بعده، كالنحساس (۲)، ومكسي (۱)، والطوسسي ( $^{1}$ )، وابسن الشجري ( $^{0}$ )، والزمخشري ( $^{1}$ )، وأبي البقاء ( $^{1}$ )، والرضي ( $^{0}$ ).

<sup>(</sup>١) انظر : إعراب القرآن للنحاس، والتبيان للطوسي، ٧٠٨/٠، وأمالي ابن الشجري ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر : إعراب القرآن، ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : مشكل إعراب القرآن، ٣٢٧/١، ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر : التبيان/ ٢٠٨/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر : أمالي ابن الشجري، ٢٠٨/١، ٣٩١.

<sup>(</sup>٦) انظر : الكشاف، ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر : التبيان، ٢/٣٩١.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح الكافية، ١٣٠/٢.

## المسألة السادسة: مجيء التمييز معرفة

تعقب الزجاجُ الفراء في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْمَنَهُ مَنَ مِلّةٍ إِبْراهِيهَ إِلّا مِن سَفِهَ مَفْسَهُ ﴾ (١) وكان مما تعقبه فيه قوله: (...وقال بعض النحوبيس: إن نقسه منصوب على التفسير، وقال التفسير في النكرات أكثر، نحو: طاب زيد بأمره نفسنا، وقرَّ به عينًا، وزعم أن هذه المفسرات المعارف أصل الفعل لها ثم نقل إلى الفاعل، نحو: وجع زيد رأسه، وزعم أن أصل الفعل المسرأس وما أشبهه، وأنه لا يجيز تقديم شيء من هذه المنصوبات وجعل (سفه نفسه) مسن هذا الباب. قال أبو إسحاق: وعندي أن معنى التمييز لا يحتمل التعريف؛ لأن التمييز إنما هو واحد يدل على جنس، أو خلة تخلص من خلال، فإذا عرف صار مقصودًا قصده، وهذا لم يقله أحدٌ ممن تقسم من النحوييسن...) (١) ويضيف: (والقول الجيد عندي في هذا أن سفه في موضوع جهل، فالمعنى: والله أعلم إلا من جهل نفسه، أي لم يفكر في نفسه، كقول عدى. فهذا جميع ما قال الناس في هذا، وما حضرنا من القول فيه) (٤).

وبالرجوع إلى معاني القرآن للفراء وجدت ما ذكره الزجاج صديحًا حيث يقول الفراء: (قوله تعالى: ﴿إِلَّا مِن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾، العرب توقع سفه على (نفسَه) وهي معرفة. وكذلك قوله (بطرت معيشته) (٥) وهي مسن المعرفة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن وإعرابه، ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، آية ٢١.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن وإعرابه، ٢١١/١.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص، آية ٥٨.

كالنكرة؛ لأنه مفسر، والمفسر في أكثر كلام العرب نكرة، كقولك: ضيقت بسه ذرعا، وقوله: ﴿ وَإِنْ طِنْنَ لَكُوْ مَنَ شَيْءِ مِنْهُ نَوْسًا ﴾ (١)، فالفعل للذرع؛ لأنك تقول: ضاق ذرعي به، فلما جعلت الضيق مسندا إليك فقلت: ضقت، جساء الذرع مفسرًا، لأن الضيق فيه، كما تقول هو أوسعكم دارًا، ودخلت الدار لتدل على أن السعة فيها لا في الرجل، وكذلك قولهم: قد وجعت بطنك، ووتقت على أن السعة فيها لا في الرجل، وكذلك قولهم : قد وجعت بطنك، ووتقت رأيك أو وفقت، قال أبو عبد الله: أكثر ظني وتقت بالثاء، إنما الفعل للأمسر، فلما أسند الفعل إلى الرجل صلح النصب فيما عاد بذكره على التفسير، وإذلك لا يجوز تقديمه، فلا يقال: رأية سقه زيد، كما لا يجوز دارًا أنت أوستعهم، لأنه وإن كان معرفة فإنه في تأويل نكرة، ويصيبه النصب في موضع نصب النكرة ولا يجاوزه). (١)

واضع من كلام الفراء أنه يجيز مجيء التمييز معرفة، وهذا ما جعل الزجاج يخطئه. على أن الأنباري جعل هذا الموضع من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، كما نص الزبيدي على هذا الخلاف، حيث قال: (وقال الكوفيون فيه أيضنا: إنه يجوز أن يكون التمييز معرفة، كقولنا: خمسة عشر الدرهم، ونحوه لأنه مانع في اللفظ من كونه معرفا. وقال البصريون: لا يجوز تعريفه، لأنه تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة، وإنما توجب أن يكون نكرة؛ لأن الغرض من تمييز المعدود من غيره، وذلك لا يحصل إلا بالنكرة، لكونها أخف، فكانت أولى من المعرفة التي هي أثقل، فاعتمد هذا تصب إن لكونها الله). (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ٤.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن، ٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) التلاف النصرة، ٤٤.

أما الزجاج فواضح من تعقبه للفراء رفضه لما ذهب إليه، وهو نتيجة لاعتماده على مذهب البصريين، الذين لا يجيزون أن يكون التمييز معرفة كما أشرت منذ قليل، وعلى الرغم من أن الزجاج رفض أن يكون كلام الفواء صحيحًا، إلا أننا لا نستطيع أن نتهمه بالتحامل عليه؛ لأنه لم يكن وحده الدي ردّ على الفراء، فقد تعرض كثير من النحاة لهذه الآية، وردّوا على الفراء، واعترضوا عليه، ومن هؤلاء النحاة: النحاس، الذي رفض أن يكون كلام الفراء صحيحًا في هذه الآية؛ لأن التمبيز إذا كان معرفة زال معناه؛ لأنك لا تبين بها ما كان من جنسها. يقول النحاس: (...فإن جئت بمعرفة زال معنى التمبيز؛ لأنك لا تبين بها ما كان من جنسها). (١)

كما تعرض الباقولي لرأي الفراء واعتبره مخطئاً فيما ذهب إليه إذا قال: (وزعم الفراء أن قوله: (سفه نفسه) انتصب (نفسه) على التمبيز، قال (وهو بمنزلة قولك: طاب زيد نفسا)، وهذا الذي ذكره خطا؛ لأن قولهم طاب زيد نفسا، (نفسا) فيه نكرة، و (نفسه) في (سفه نفسه) معرفة، ولا يجوز أن يكون التمبيز معرفة). (١) فإذا أضفنا إلى ما سبق ورود هذه المسالة ضمن مسائل الخلاف بين الفريقين، كما بينا ذلك أدركنا أن تعقب الزجاج للفراء في هذه الآية لم يكن لأمر شخصي، بل كان نتيجة خلاف بين هاتين المدرستين.

<sup>(1)</sup> المعدر السابق.

<sup>(</sup>٢) كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، ١٠١/١.

#### المسألة السابعة: تناوب حروف الجر

يرى الفراء أن قوله تعالى: ﴿ فَا خَرَانِ بَهْ وَهَانِ مَهْ اَهُ مُهُا الْحَدِنَ الْحَدِنَ الْحَدِنَ الْحَدِنَ الْحَدِنَ الْمَانِ الْمُعْنَى الْمُوالِينِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَانَ الْمُعْنَى فَي مُواضِع أَخْرَى؛ قال : ﴿ وقوله اسْتَحَقَّ عَلَيْهِم ﴾ معناه : فيسهم، كمسا المعنى في مواضع أخرى؛ قال : ﴿ وقوله اسْتَحَقَّ عَلَيْهِم ﴾ معناه : فيسهم، كمسا قال : ﴿ وَاتَّبِعُوا هَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيْهَانَ ﴾ (٢) ، أي في ملك، وكقوله : ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وقد تعرض الزجاج لقول الفراء دون أن يصرح باسمه أو يكني عنه، قال : (وقال بعضهم : معنى (مِنَ الّذينَ استَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأُولْيانِ) معناه : استحق فيهم، وقامت (عَلَى) مقام (في)، كما قامت (في) مقام (عَلَى في قوله : لأصَائبُنكُمْ في جُنُوعِ النَّذُلِ، ومعناه : على جنوع النخل، وقال بعضهم معنى : (على)، (مِنَ الّذينَ استَحَقَّ مِنْهُمُ الْأُولْيانِ)، كما قال : (الدّهولي إذا أكتمالوا على النّاس بَسْتَوْفُونَ ﴾ (م) أي : إذا اكتالوا من الناس). (1)

والذي نلاحظه على كلام الزجاج أنه يرى جواز مجيء (على) بمعنى (في)، وبمعنى (مِن) وإن لم يصرح بذلك، وهذا ليس بمستغرب؛ لأنه يقول في صدر حديثه حول هذه الآية: (وهذا موضع من أصعب ما في القرآن في الإعراب). (٧)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، آية ٧١.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، ٣٢٣/١، ٣٢٤..

<sup>(</sup>٥) سورة المطففين، آية ١.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن وإعرابه ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق، ٢١٦/٢.

والدليل على أنه لم يمنع مجيء (على) بمعنى (في) كلامه في قوله تعالى : ﴿ وَلا مُلْمَانِكُمُ فِي مُحْوِمِ النَّفْلِ ﴾، قال معناه : على جذوع النخل، ولكنه جاز أن تقع (في) ها هنا؛ لأنه في الجذع على جهة الطول، والجذع مشتمل عليه فصار فيه) (١). كما أن أغلب النحاة والمفسرين ذكروا جواز مجيء (على) بمعنى (في)، أو بمعنى (من) (٢)

فعلى هذا نرى أن ما ذكره الفراء جائز، والدليل على ذلك أن كثيرًا من النحاة يرون جواز ذلك، فضلاً عن أن الزجاج نفسه يرى جواز ذلك.

(١) المصدر السابق، ٣٦٨/٣.

 <sup>(</sup>٢) الظر : كشف المشكلات ٣٧٦، ٣٧٧، وأماني ابن الشجري ٢٠٩/٢، والنبيان لأبي البقاء ٣٧/١، والفريد في إعراب القرآن ٢/٠٠، والبحر الخيط ٤/٠٥، واللنز المصون ٣٣/٢، والمغني ٢٧٦/١، وشرح التصريسيح ٣٥٠/٣، والممع ٣٥٥/٣.

### المسألة الثامنة: إضافة الظروف إلى الجملة

مذهب الفراء أن الأسماء المبهمة، إذا أضيفت إلى المضارع أو ما شابهها من الأسماء المتمكنة جاز بناؤها على الفتح، شانها شان الأفعال الماضية والأسماء غير المتمكنة. يقول (قوله: ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّاحِتِينَ ﴾ (١)، ترفع (اليومَ) بـ (هادا) ويجوز أن تنصبه، لأنه مضاف إلى غير اسم، كما قالت العرب: مضى يَومَنَذِ بما فيه. ويفعلون ذلك به في موضع الخفض، قال الشاعر:

رَدَدْنَا لِشَعْثَاءِ الرسُولِ ولا أَرى كَيَوْمَنَذِ شَيْئًا تُرَدُّ رَسَائلُهُ (٢)

وكذلك وجه القراءة في قوله: (مِنْ مُسَخَابِهِ يَوْمِؤَكِي (٢)، (ومن فِرْيَهِ يَوْمِؤُكِي (٤) ويجوز خفضه في موضع الخفض، كما جاز رفعه في موضع الرفع. وما أضيف إلى كلام ليس فيه مخفوض فافعل به ما فعلت فسي هذا، كقول الشاعر:

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألمّا تَصنحُ والشّيبُ وازعُ (٥) وتفعل ذلك في يوم، وليلة، وحين، وغداة، وعشية، وزمن، وأزمان وأيام، وليال. وقد يكون قوله: (هَذَا يَوْمُ يَنْهَمُ الصّاحِتِينَ). وقوله (هنا يَمومُ لا

<sup>(</sup>١) المائدة، الآية ١١٩.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل/ وقد ورد في الإنصاف بلا نسبة /٢٨٩. وانظر : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية/٢٧١.

<sup>(</sup>٣) المعارج، ١١.

<sup>(</sup>٤) هود، ۲۲.

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل للنابغة في ديوانه صــ ٣٣؛ والكتاب ٣٣٠/٢؛ والكامل في اللغة ٧/١، ١؛ وجمهرة اللغـــة ١٣١٥، سر صناعة الإعراب ٥٠، وشرح التصريح ٤/٢، وشرح أبيات المغني ١٣٣/، وهو بلا لسبة في شـــوح المفصـــل ٣٣/، ١٢٣، ١٦٣، والمقرب ٥٠، ٢٩٠، ومغني اللبيب ٥٧١، وانظر : المعجم المفصل ٥٢٤.

يَنْطِقُونَ ﴾ (١) فيه ما في قوله: (يوم ينفسع)، وإن قلت: ﴿ هَـَا يَوْهُ يَنْفَعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

غير أن ما ذهب إليه الفراء منعه الزجاج، وأخذ يغلطه، دونما تصريح باسمه حيث قال: (وزعم بعضهم أن (يَوْمَ) منصوب، لأنه مضاف إلى الفعل، وهو في موضع رفع بمنزلة يَوْمَنَذِ مبني على الفتح في كل حال، وهو عند البصريين خطأ، لا يجيزون هذا يَومَ آتيتك يريدون هذا يَومَ إِتيسانِك؛ لأن آتيتك فعل مضارع، فالإضافة إليه لا تزيل الإعراب عن جهته، ولكنهم يجيزون ذلك: يوم نفع زيدًا صدقه، لأن الفعل الماضي غير مضارع، فهم إضافة إلى غير مضارع المتمكن). (3)

والملاحظ على كلام الزجاج رفضه لمذهب الفراء، وليس رفضه هذا الا تقريرا ومناصرة لمذهبه البصري الذي لا يجيز بناء الأسماء المبهمة على الفتح إذا أضيفت إلى المضارع أو ما شابهها من الأسماء المتمكنة، وواضمن كلام الزجاج أيضنا أنه يقدر نصب يوم على أنه ظرف؛ حيث يقول: (ومن نصب فعلى أن يومنا منصوب على الظرف...). (٥)

على أن النصب الذي أجازه الفراء هو قراءة نافع وهـو مـن القـراء السبعة، وبها استدل الكوفيون على جواز بناء الأسماء المبهمة في حال إضافتها

<sup>(</sup>١) الموسلات، ٣٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة، ٨٤.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن، ٣٢٦/١، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن وإعرابه ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه ١٦٣/١.

إلى المضارع أو ما شابهها، كما أن رأي الفراء والكوفيين أجازه الأخف ش  $\binom{1}{1}$ ، وابن مالك  $\binom{7}{1}$ ، وأبو حيان  $\binom{7}{1}$ ، وابن هشام  $\binom{1}{1}$ ، فهو رأي غير منكور.

فالفراء محق في رأيه هذا، وأرى أن الزجاج لم يتجرد من تعصبه ضد الفراء، في حيث كان غيره أكثر إنصافًا منه.

(١) انظر : معاني القرآن ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الظر : شرح الكافية الشافية، ٩٤٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر : ارتشاف الضرب، ١٨٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر : المغني ٢/٢٠٠٠.

### المسألة التاسعة: قَبْلُ وبَعْدُ

غلّط الزّجاجُ القراءَ عندما تعرض لقوله تعالى: ﴿ لِلهِ الأَمْرُ مِنْ فَبْلُ وَمِن مَعْدُ ﴾ (١)، فقال: (...أما الكسر بلا تنوين فذكر الفراء أنه تركه على ما كسان يكون عليه في الإضافة ولم ينون، واحتج بقول الأول:

## بَيْنَ دِراعَيْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ (٢)

وبقوله:

## إِلا عُلالَة أو بُداهَة قا رح نهد الجزاره (T)

وليس هذا كذلك؛ لأن معنى بين ذراعي وجبهة الأسد، بين ذراعيه وجبهته، فقد ذكر أحد المضافين إليهما، وذلك لو كان شه الأمر من قبل ومن بعد كذا لجاز، وكان المعنى من قبل كذا ومن بعد كذا. وليس هذا القول مما يعرج عليه، ولا قاله أحد من النحويين المتقدمين) (٤).

و لا يختلف رأي الفراء عن رأي الزجاج في كون المضاف إليه مبنيًا على الضم إذا نوي المضاف إليه وحذف لفظا، فهو يقول: (قوله عز وجل:

<sup>(</sup>١) الروم، آية ٤.

<sup>(</sup>۲) الشطر من المنسرح عجز بيت، وصدره: يا من رأى عارضا أسرّبه؛ كما يروى (يا من يرى عارضا أكفكفـــه)، وهــو للفرزدق في ديواله ٢٠١١، والكتاب ١٨٠/١، والمقتضب ٢٢٩/٤، وشرح المفصل ٢١/٣، وشرح أبيــات المغــني ٢٧٧، والحزالة ٢٨١/٢، وهو بلا لسبة في الخصائص ٤٠٩/١، وسر صناعة الإعراب ٢٩٧، ورصف المبــلني ٤٤١، وتخليص الشواهد ٨٧.

<sup>(</sup>٣) البيت من مجزوء الكامل، وهو للأعشى الكبير في ديوانه ٢٠٩، والكتــاب ١٧٩/١، والشــعر والشــعراء ١٦٣/١، والحصائص ٤٧/٢، وسر صناعة الإعراب ٢٩٨/١، وهي بلا نسبة في المقتضــب ٢٢٨/٤، وأمــالي ابــن الحــاجب ٢٢٢/٢، ورصف المبايي ٣٥٨. انظر: المعجم المفصل ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه ١٧٦/٤، ١٧٧..

لله الأمر من قبل ومن بعد القراءة بالرفع بغير تنوين؛ لأنهما في المعنى يراد بهما الإضافة إلى شيء لا محالة. فلما أدتا عن معنى ما أضيفتا إليه وسموهما بالرفع وهما مخفوضتان، ليكون الرفع دليلاً على ما سقط مما أضفتهما إليه. وكذلك ما أشبههما، كقول الشاعر:

إِنْ تَأْتِ مِنْ تَحْتِ أَجِنُها مِنْ عَلُ (١)

ومثله قول الشاعر:

إِذَا أَنَا لَمْ أُومَن عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُن الْقَاوُكَ إِلَا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ (١) تَرْفِع إِذَا جَعَلْته غَاية وَلِم تَذَكَر بعده الذي أضفته إليه). (٢)

ولكنه عاد فجعل ما هو منوي معنى دون لفظ يأخذ حكم المضاف إليه المنوى لفظ ومعنى، أي كأنه موجود، فقال: (فإن نويت أن تظهره أو أظهرته قلت (الله الأمر من قبل ومن بعد) كأنك أظهرت المخفوض الذي أسندت إليه قبل و بعد) وأضاف أيضنا: (ولا تتكرن أن تضيف قبل و بعد وأشبهاهما وإن لم يظهر فقد قال:

إِلَّا عَلالَة أَو بُداهَة سا بِ بِحِ نَــَّهِ ِ الجَزارِهُ

وقال الآخر:

<sup>(</sup>١) الرجز بلا نسبة في تمذيب اللغة ٤/٢ ٢٤، ولسان العرب (بعد).

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن ٣١٣/٢..

<sup>(</sup>٤) المدر السابق.

### يامَنْ يرى عارضاً أكفكفه بَيْنَ نِراعَيْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ (١)

وأرى أن الزجاج محق في رأيه لأن النحاة يكادون يتفقون على أن المضاف إليه إذا وقع بعد (قبّل و بعد) ولم يذكر لكنه نوي في المعنى فإنه يبنى على الضم، فهذا سيبويه يقول: (فأما ما كان غاية، نحو: قبلُ وبعدُ وحياتُ، فإنهم يحركونه بالضمة. (٢)

ولا يختلف رأي المبرد عن سيبويه؛ إذ يقول: (فأما الغايات فمصروفة عن وجهها، وذلك أنها مما تقديره الإضافة، لأن الإضافة تعرقها وتحقق أوقاتها، فإذا حذفت منها، وتركت نيابتها فيها كانت مخالفة للباب معرفة بغيير إضافة فصرفت عن وجوهها، وكان محلها من الكلم أن يكون نصبا أو خفضنا. فلما أزيلت عن مواضعها ألزمت الضم، وكان ذلك دليلاً على تحويلها، وأن موضعها معرفة، وإن كانت نكرة أو مضافة، لزمها الإعراب). (٣)

ولا نرى اختلافًا بين النحاة المتأخرين فيما ذهب إليه المتقدمون، فأبو على الفارسي يعرف (الغاية) التي ذكرها الفراء ومن قبله سيبويه والمبرد، بقوله: (...الاسم الذي يضاف إليه الاسم المبني على الضم؛ لأن غاية الشيء نهايته، ونهايات هذه الأسماء المبنية على الضم هي ما تضاف إليه، فغاية (قبّل) هو ما قبل له، وكذلك (أولُ وعلُ). وإنما يحذف المضاف إليه منه إذا علم المضاف إليه، لذكر له قد سبق نحو (قول الله تعالى: ﴿ للهِ الأهرُ مِن فَهُ لِهِ المضاف المنه المنه المناف المنه ال

<sup>(</sup>١) معانيّ القرآن ٣١٩/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الكتاب، سيبويه، ٢٨٦/٣.

<sup>(</sup>٣) المقتضب، ١٧٤/٣.

وَهِنْ بَعْدُ ﴾ ...) (١) ويقول : (فإنما تكون هذه الظروف مبنية على الضم متى حذف منها غاياتها). (٢)

وعلى هذا سار أكثر النحاة الذين تعرضوا لهذه الآية الشريفة. (٦)

واستشهاد الفراء بأبيات الشعر التي ذكرها الزجاج ليس في محله؛ لأن المضاف إليه مذكور، وعلى هذا لا داعي لذكره في الأول، لأن الثاني يفسوه، فقول الشاعر:

إلا عُلالَة أو بُداهَة سا بِح نَــْهدِ الجَزارِهُ

التقدير فيه : إلا علالة سابح أو بداهة سابح.

وكذلك هي في البيت الثاني: بَيْنَ ذِراعَيْ و جَبْهَةِ الأَسد، فالتقدير بيسن ذراعي الأسد وجبهة الأسد. وإنما لم يذكر المضاف إليه في الأول، لأنه مذكور في الثاني، فأغني عن ذكره في الأول. وهذا لا ينطبق على الآية الشريفة؛ لأن المضاف إليه ليس مذكورًا وإنما نوي معناه دون لفظه، إذ لو كانت الآية هكذا: (من قبل ومن بعد كذا) لجاز، ولصح كلام الفراء. ولهذا غلط النحاس الفراء وشنع عليه، فقال: (وحكى الفراء (من قبل ومن بعد) مخفوضتين بغير تتوين، وللفراء في هذا الفصل من كتابه في القرآن، أشياء كثيرة، الغلط فيها بين، فمنها أنه زعم أنه يجوز (مِنْ قبل ومِنْ بَعْدِ) كما قال الشاعر:

إلاَّ عُلاَلَة أو بُداهَة سا بح نَــُهـ الجَزارهُ

<sup>(</sup>١) الروم، آية ٤.

<sup>(</sup>٢) التعليقة، ٣/١٠٠، ١٠١.

<sup>(</sup>٣) الظر : إعراب القرآن للنحاس، ٤، ٢٦٢ وما بعدها. والتخمير للخوارزمي، ٢، ٢٦٥، ٢٦٦. وكشف المسمكلات للباقولي، ٢٣/٧ ، ١، والفريد في إعراب القرآن، للمنتجب الهمداني ٧٤٨/٣، وشرح التسهيل لابن مالك، ٣ /٢٤٣.

كما قال الشاعر:

# بَيْنَ ذِراعَيْ وَجَبْهَةِ الْأَسَدِ

والغلط في هذا بين؛ لأنه ليس في القرآن لله الأمر من قبل ومن بعد ذلك، فيكون مثل قوله: بين ذراعي وجبهة الأسد) (١).

(١) إعراب القرآن للنحاس، ٢٦٢/٤ وما بعدها.

#### المسألة العاشرة: العطف

وفي قوله تعالى: ﴿ وَاتَّهِعُوا هَا تَتْلُو السَّهِاطِينَ عَلَى مُلكِ سَيْمَانَ. وَمَا كَهَو مَا مُونِ مَا السَّمَانُ وَلَكنّ السَّهَاطِينَ كَهَروا يُعَلَّمُونَ النّاسَ السَّمْرَ وَمَا أَنْزَلَ كَلَى المَلكَيْنِ بِبِالِلَ عَامُونِ مَ وَمَا يُعَلَّمُونِ مَ النّاسَ السَّمْرَ وَمَا أَنْزَلَ كَلى المَلكَيْنِ بِبِالِلَ عَلَى عَارُوتِهَ وَمَا يُعْرَفّونَ بِهِ مَيْنَ المَرْءِ وَرَوْدِهِ وَمَا هُوْ بِخَارَبِينَ بِهِ مِنْ المَدِ إِلّا بِإِنْ مِلْكُونَ المَرْءِ وَرَوْدِهِ وَمَا هُوْ بِخَارَبِينَ بِهِ مِنْ المَدِ إِلّا بِإِنْ المَلْكِينَ المَلْمِ وَرَوْدِهِ وَمَا هُوْ بِخَارَبِينَ بِهِ مِنْ الْمَدِ إِلّا بِإِنْ اللّهِ اللّهُ المَلْكِينَ المُولِةِ وَمَا هُوْ يَخَلّمُونَ ) يمكن أن يكون عطفًا على ما يوجبه معنى الكلام، أو يكون عطفًا على على قوله : (يُعلّمون)، قلل : (قلل فيتعلمون ويرفض عطف الجملة على قوله تعالى : (يعلمون)، قسال : (قلل فيتعلمون ويرفض عطف الجملة على قوله (يُعلّمون)، وهذا خطأ؛ لأن قوله (مِنْهُما) دليل ها هنا على أن التعلم من الملكين خاصة، وقيل (فَيتعلّمون) عطف على ما يوجبه معنى الكلام، المعنى : إنما نحن فتنة فلا تكفر : فلا تتعلم ولا تعمل بالسحر، فيأبون فيتعلمون، وهذا قول حسن، والأجود في هذا أن يكون عطفًا على (يُعلّمان) فيتعلمون، واستغنى عن ذكر يعلمان، بما في الكلام مسن الدليل عليه ). (٢)

واضح أنه يستحسن عطف (فَيتعلّمون) على (يُعلّمان) ولكنه يرفض عطفهما على (يُعلّمون)؛ لأن التعلم من الملكين خاصة، ورفضه إنما هدو ردّ على الفراء؛ إذ جوّز عطف (فَيتعلّمون) على قوله تعالى: (يُعلّمون)، قال: (إِنّما نَحْنُ فِئْتَةٌ فَلاَ تكفُّر فَيتعلّمون)، ليست بجواب لقوله: (وَمَا يُعلّمان) إنما هي مردودة على قوله: (يُعلّمُونَ النّاسَ السّحْرَ) فيأبون فيتعلمون ما يضرهم، وكأنه أجود الوجهين في العربية، والله أعلم). (٣)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) معانى القرآن وإعرابه ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ١٤/١.

والواقع أن قوله: (فَيَتعلَّمونَ) اختلف فيه النحاة؛ فذهب سيبويه إلى جواز عطفه على قوله: (كَفَرُوا) (١)، وإليه ذهب أبو على الفارسي (١)، أو فيتعلَّمونَ) على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره (فهم يتعلمون)، ويكون على هذا من قبيل عطف الجملة الاسمية على الفعلية. وقد ذهب إلى هذا الرأي كثير من النحاة كالأخفش (٣)، والمبرد (١)، والنحاس (٥)، ومكي (١)، والسهروي (٧)، وأبي البقاء (٨)، وأبي حيان (١)، وأما أعطف (فَيتَعلمون) على (يُعلِّمون) فقد ذهب إليه المبرد (١٠)، ونسبه الطوسي، إلى الكسائي أيضاً (١١)، وهو ما أنكره الزجاج.

والواضح في هذا العطف أن المعنى يلعب فيه دوراً بارزاً؛ فالمقصود بقوله (مِنْهُما) راجعًا إلى الملكين، فلا يجوز في هذه الحالة العطف على (يُعلِّمُونَ)، أما إذا كان قوله: (مِنْهما) راجعًا إلى السحر والكفر فالظاهر جواز العطف على (يُعلِّمُونَ) (١٢).

<sup>(</sup>١) الظر : الكتاب ٤٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر : التعليقة ٢/٥٥/٠.

<sup>(</sup>٣) انظر : معاني القرآن ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر : المقتضب ۲۰/۲.

<sup>(</sup>٥) انظر : إعراب القرآن ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٦) الظر : مشكل إعراب القرآن/ ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٧) الظر : الأزهية، ٢٤١.

<sup>(</sup>٨) انظر : التبيان، ٩٠/١.

<sup>(</sup>٩) انظر : البحر، ٩٩/١)، ٥٠٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر : المقتضب ٢٠/٢.

<sup>(</sup>۱۱) انظر : التبيان ٣٨٣/١.

<sup>(</sup>۱۲) انظر : التبيان ٢/٣٨٣.

# المسئلة الحادية عشرة: معاني الحروف وفيها مسائل زيادة الواو

يرى الزجاج عدم جواز مجيء السواو زائسدة، إذ يقسول: (وقولسه: ﴿ وَلَسَهَدُ آتَهُمْ الْمُوسِى وَهَارُونَ الْهُرْوَانَ وَخِياءً وَحِلْرًا لِلْمُتَهِّينَ ﴾ (١)، جاء عن ابن عباس أنه يرى حذف الواو، وقال بعض النحوبين: معناه ولقد آتينسا موسسى وهارون الفرقان ضياء، وعند البصريين أن الواو لا تزاد، ولا تأتي إلا بمعنسى العطف، وتفسير التوراة التي فيها الفرق بين الحلال والحرام، و (ضياءً) هسا هنا مثل قوله: ﴿ فِيهِ هُدِّى وَهُورُ ﴾ (١)، ويجوز ونكرى للمتقينَ ) (١).

والمعروف أن الفراء قد صرح بزيادة الواو في الآيسة التي ذكرها الزجاج حيث قال: ﴿ وَلَا مَهُ الْمَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَخِياً وَخِياً وَخِياً وَخِياً وَخِياً اللّهُ اللّ

ومجيء الواو زائدة من المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين؛ فذهب الكوفيون إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة، وأمسا البصريون فذهبوا إلى عدم جواز ذلك، وقد عد الأنباري المبرد من القائلين بجواز مجيء الواو زائدة. (٦)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، آية ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، آية ٤٦.

 <sup>(</sup>٣) معايي القرآن وإعرابه، ٣/٤ ٣٩، ٣٩، وانظر وجه القراءة في : الغيث ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الضافات، آية ٢، ٧.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن، ٧/٥٠٢، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) انظر : الإنصاف ٤٥/٢.

والصواب عدم صحة هذه النسبة إلى المبرد، والدليل علي ذلك أن المبرد رفض مجيء الواو زائدة في الآيات التي ذكرها القائلون بجواز زيادتها حيث وقال: (وهو أبعد الأقاويل، أعني زيادة الواو). (١)

والمنتبع للآيات التي تعرض لها الفراء حول زيادة الـواو يـرى أنـه حصر زيادتها في موضعين وأن زيادتها لم تأت في غير هذين الموضعين، والموضعان هما: وقوعها بعد (حتّى إذا) أو (قَلَمًا أَنْ)، قال: (فـهذه الـواو معناها السقوط، كما يقال: ﴿ وَلَلْمًا أَسُلُها وَبَلْهُ لِلْمَبِينِ ﴾. (٢) ﴿ وَنَادَيْنَاهُ ﴾ (٦)، معناه: ناديناه. وهو في (حتّى إذا) أو (قَلَمًا أَنُ) مقول، لـم يـأت فـي غـير هذين الموضعين). (٤)

أما قول الزجاج بأن البصريين يرون عدم جواز زيادة الواو، فيردّه أن

<sup>(</sup>١) المقتضب ٢/٨٠، ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات، آية ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات، آية ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، ٢٢٦/١.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، آية ٧٠.

الأخفش (١)، وأبا القاسم بن برهان (٢)، وابن هشام (٣)، وغيرهم يــرون جــواز مجيئها زائدة.

<sup>(</sup>١) انظر : معايي القرآن/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح اللمع، ٧٤٥، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) الظر : المغني، ٢٨٠/١.

### المسألة الثانية عشرة: (أو) بمعنى (بل) والواو

يرى الفراء أن (أو) تأتي بمعنى (بل) حيث قال: (وقوله: ﴿وَارْسَلْهَاهُ لِللَّهِ مَا لَهُ إِلَى الْفُرَاءُ أَوْ هَا هَنَا فَي معنى (بل). كذلك في التفسير مع صحيحة في العربية (٢)، فأو تأتي للإضراب عند الفراء، وهي صحيحة في العربية.

ولكن الزجاج يرفض مجيء (أو) بمعنى (بل)؛ لأنها تاتي لإفراد الشيئين أو الأشياء حيث قال: (قال غير واحد معناه: بل يزيدون، قال ذلك الفراء وأبو عبيدة، وقال غيرهما معناه: أو يزيدكم تقديركم أنتم إذا رآهم الرائي قال: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون على المائة، وهذا على أصل (أو). وقال قوم معناه الواو. و (أو) لا تكون بمعنها الواو؛ لأن الواو معناها إفراد الشيئين قبل الآخر، و(أو) معناها إفراد الشيئين أو أشياء). (7)

ف (أو) عند الزجاج في هذه الآية للإبهام، وقد تأتي للإباحة (أ) فظاهر كلامه يدل على أنه يرفض مجيء (أو) بمعنى بل كما هو واضح من كلامه. والواقع أن مجيء أو بمعنى بل قاله كثير من النحاة كسيبويه الذي اشترط لمجيء (أو) بمعنى بل أن يتقدم الجملة نفي أو نهي، وإعادة العامل (٥)،

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، آية ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر : معاني القرآن، ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه، ٤/٤ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر : المصدر السابق، ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر : الكتاب ١٨٨/٣.

في حين ذهب الزجاجي (١)، وأبو علي (٢)، وابن جني (٣)، وابن برهـــان (٤)، وابن برهـــان (٤)، وابن هشام (٥)، والسيوطي (١) إلى جواز مجيء (أو) بمعنى (بــل) فـــي هــذه الآية. أما الطبري فقد نقل في تفسيره عن ابن عباس رواية يقــول فيــها: إن معنى قوله: (أو يَزيدُونَ) بل يزيدون. (٧)

ومما سبق يتضم لنا أن مجيء (أو) بمعنى (بل) جائز في العربية وصحيح في التفسير كما ذكر الفراء ذلك.

أما مجيء (أو) بمعنى (بل) والواو، فهو من المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين، نص على ذلك الأنباري فيي الإنصاف، وذكر آراء البصريين والكوفيين جميعًا، وتتلخص آراؤهم فيما يلي:

أولاً: يذهب البصريون: إلى أن (أو) لا تأتي بمعنى (بَلُ)، ولا بمعنى السواو مطلقًا؛ لأن الأصل في (أو) أن تكون لأحد الشيئين علسى الإبسهام، بخسلاف (الواو) و (بَلُ)، إذا إن الواو معناها الجمع بيسن شيئين، و (بل) معناها الإضراب، لذلك لا يجوز أن تأتي (أو) بمعنى الواو أو بمعنى (بل).

ثانيًا : يذهب الكوفيون : إلى أن (أو) تأتي بمعنى (بَلُ)، والواو مطلقًا. (^)

وأري أن الأنباري قد جانبه الصواب، فمجيء (أو) بمعنى (بَـل) قالـه

<sup>(</sup>١) انظر : حروف المعاني ١٨٨/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر : كتاب الشعر ٢، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر : الخصائص، ٤٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الظر : شوح اللمع، ٧٤٩.

<sup>(</sup>٥) الظر : المغنى، ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٣) الظر : الهمع، ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٧) الظر : تفسير الطبري، ٢/٤٠١.

<sup>(</sup>٨) انظر : الإنصاف، ٧٨/٧٤ وما بعدها.

أكثر البصريين كما ذكرنا، كما هو رأي بعض الكوفيين كالفراء وثعلب (١).

أما مجيء (أو) بمعنى الواو فلم يتفق البصريون على عدم جوازه حيث ذهب الأخفش (٢)، وقطرب (٣)، والجرمي (٤)، وابن هشام (٥) إلى جواز مجيئها بمعنى الواو، وفي هذا دلالة على أن الأنباري لم يتحر الدقة في جعل هذه المسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين؛ إذ إن كثيرًا من البصريين وافقوا الكوفيين على مجيء (أو) بمعنى (بَلُ). أما مجيئها بمعنى الواو، فلم أجد ما يثبت هذه النسبة في كتب الكوفيين المتوفرة لدي سوى ما نسبه بعض النحاة إليهم كالباقولي. (٢)

وخلاصة القول في ذلك أن مجيء (أو) بمعنى (بَل) قاله أكثر النحاة، ولهذا لم يكن الزجاج موفقًا في إنكار ذلك على الفراء.

<sup>(</sup>١) انظر: مجالس ثعلب، ١١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : معابئ القرآن، ١١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر : الخصائص، ٤٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر : المغنى، ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) نسب الباقولي إلى الفراء جواز مجيء (أوْ) بمعنى الواو.

#### المسألة الثالثة عشرة: عدم جواز مجيء (إلا) للعطف

ذكر الزجاج أن الفراء يجوّز أن تكون (ما) في قوله تعالى: ﴿إِلّا ما مُتَلْمِي عَلَيْكُو ﴾ (١)، في موضع رفع، على أن تكون (إلا) عاطفة حيث قال: (وقال بعضهم يجوز أن تكون (ما) في موضع رفع على أنه يذهب إلى أنه يجوز جاء إخوتك إلا زيد، وهذا عند البصريين باطل لأن المعنى عند هذا القائل: جاء إخوتك وزيد. كأنه يعطف بها كما يعطف بسلا، ويجوز عند البصريين جاء الرجال إلا زيد على معنى جاء الرجال غير زير على أن تكون صفة للنكرة أو ما قارب النكرة من الأجناس) (١).

وبالرجوع إلى معاني القرآن للفراء في هذه الآية وجدته يذكر وجه الرقع دون أن يحدد وجهه الإعرابي حيث قال : (قوله عز وجل : (إلا ما يُتلّى علَيكُمْ) في موضع نصب بالاستثناء، ويجوز الرفع، كما يجوز : قام القوم إلا زيدً والمعنى فيه : إلا ما نبينه لكم من تحريم ما يحرم وأنتم محرمون، أو في الحرم) (٢).

واضح من كلام الفراء أنه يرى جواز الرفع في (ما)، ولكن لا يوجد دليل في كلامه أنه يقصد به العطف، حيث إنه حدد موضعين يمكن فيهما أن تأتني (إلا) عاطفة، أحدهما أن يكون المستثنى شيئًا كبيرًا مع مثله أو ما هو أكبر، وقد أوضح هذا الموضع عندما تعرض لقوله تعالى: ﴿إلا مَنْ طَلَعَهُ مُسَمِّ مُسَدِّلٌ مُسْمًا بَعْدَ سوءٍ ﴾ (ع)، فقال: (وقد قال بعض النحوبين: أن (إلا) في اللغة

رد) المائدة، ١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه، ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن، ٢٩٨/١.

رع) النمل، ۱۱.

بمعنى الواو، وإنما معنى هذه الآية : لا يخاف لدى المرسلون ولا من ظلم ثـم بدّل حسنًا. وجعلوا مثله قول الله : ﴿ لَهُ لا يَكُ وَنَّ لِلنّاسِ مَلَيْكُ وَ تُجَةَ إِلَّا الَّذِينَ طَلَهُوا﴾. (١) ولم أجد في العربية تحتمل ما قالوا؛ لأنى لا أجيز قامَ الناسُ إلا عبدُ الله، وهو قائمٌ، إنما الاستثناء أن يخرج الذي بعد إلا من معنى الأسماء قبل إلا وقد أراه جائزًا أن تقول: عليك ألف سوى ألف آخر، فـــإن وضعـت (إلا) في هذا الموضع صلحت، وكانت (إلا) في تأويل ما قالوا... فأما مجردة قد استثنى قليلها من كثيرها فلا. ولكنه مثله مما يكون في معنى إلا، كمعنى الواو وليست منها). (٢)

وعلى هذا فلا يصبح ما نسبه ابن هشام إلى الفراء من أنه يرى أن (إلاً) في هاتين الآيتين تصلح للعطف (٦)، والحال كما رأينا فالفراء يرفض أن تكون إلا في هاتين الآيتين للعطف.

أما الموضع الثاني الذي يجيز فيه الفراء أن تكون إلا بمعنى الــواو إذا عطفتها على استثناء قبلها، كقولك: لي على فلان ألف إلا عشرة إلا مائة. و كقول الشاعر:

مَا بِالْمَدينَةِ دارٌ غَيْرُ واحدة دارُ الخليفةِ إلا دارُ مروانا (٤) كأنه أراد ما بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار مروان) (°).

<sup>(</sup>١) البقرة، ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) معابي القرآن للفراء، ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : المغنى اللبيب، ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط. نسبه سيبويه إلى الفرزدق ٣٧٣/١، وليس في ديوانه. وانظر : المقتضب ٤٢٥/٤. وفي المقتضب أيضًا أنه ذكر هذا البيت بوجه آخر، وأغلب الظن أنه على كسر مروان. وانظر : معجم شواهد العربية، فصل النـــــون المكسورة ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن ٩٠/١.

فهذان موضعان يمكن أن تكون فيهما (إلا) بمعنى الواو، وقد تجساهل الأنباري رأي الفراء، معتبرا الكوفيين يرون جسواز مجيء (إلا) للعطف مطلقاً (١)، متناسيًا أن الفراء يمثل رأس المدرسة الكوفية بعد الكسائي، فتعصب ضد الفراء واضح.

فكلام الزجاج بالنسبة إلى الفراء ليس صحيحًا؛ لأن الفراء لا يرى هذه الآية من المواضع التي يصلح فيها (إلا) للعطف.

أما وجه الرفع في قوله (إلا ما يُتلى عَلَيكُمْ) فقد نقل القرطبي عن الفراء أنه أجاز أن يكون بدلاً  $(^{7})$ ، وقد ضعف هذا الوجه أبو حيان؛ لأن الكلام السذى قبله موجب $(^{7})$ . في حين جوز أبو حيان أن يكون الرفع فيه على أنه صفة لبهيمة  $(^{3})$ .

<sup>(</sup>١) انظر : الإنصاف، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن، المجلد الثالث، ج ٢٥/٦، ٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر : البحر، ٤٣٩/٣، ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

#### المسألة الرابعة عشرة: معنى (ما)

ذكر الفراء أن قوله تعالى: (قَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ معناها وما يمنعنا حيث قال: (...وأما إذا قال: (أنْ) فإنه مما ذهب إلى المعنى الذي يحتمل دخول (أنْ)، ألا ترى أن قولك للرجل: مالك لا تصلي في الجماعة، بمعنى ما يمنعك أن تصلي، فأدخلت (أنْ) في (مالك) إذ وافق معناها معنى المنع. والدليل على ذلك قول الله -عز وجل-: (هَا هَنَعَكَ الا تَسْبُحَ إِخْ المَرْتُكَ ) (٢)، وفي موضع آخر: (هَاللّهُ الا تَكُونَ هَعَ السّابِحينَ) (١)، وقصة إبليس واحدة، فقال فيها بلفظين، ومعناهما واحد، وإن اختلفا. ومثله ما حمل على معنى، وهو مخالف لصاحبه في اللفظ. قول الشاعر:

يَقُولُ إِذَا أَقَلُولَى عَلَيْها وَأَقْرَدَتُ أَلَاهَلْ أَخُو عَيْشِ لَذيدِ بِدِاتُم (1) فأدخل الباء في (ما) الجحد، كقولك فأدخل الباء في (ما) الجحد، كقولك ما أنت بقائل. فلما كانت النية في (هل) يراد بها الجحد أدخلت لها الباء. ومثله قوله في قراءة عبد الله: (كيهنم مَكُونُ لِلمُشْرِكِينَ عَمَدً) (٥): ليسس يكون للمشركين عهد. وكذلك قول الشاعر:

فَأْذَهِ فَأَيُّ فَتَى النَّاسِ أَحرزِهُ مِن يَوْمِهِ ظُلَّمٌ دعْجٌ ولا جَبَلُ (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، آية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر، آية ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، آية ٧. وانظر : القراءة في التبيان للطوسي، ١٧٦/٥.

<sup>(</sup>٦) البيت من البسيط للمتنخل الهذلي، انظر : شوح أشعار الهذليين للسكري، تحقيق عبد الستار فراج، ٣٠٨٣/٣.

رد عليه بلا، كأن معنى أي فتى في الناس أحرزه معناه: ليس يحرز الفتى من يومه ظلم دعج و لا جبل. وقال الكسائي: سمعت العرب تقول: أين كُنْت تُ لَتُحُو مِنْي. وقال الشاعر:

فَهذي سُيُوفٌ يا صَدِي بن مالكِ كَثِيرٌ وَلَكِن أَيْنَ بالسَّيْفِ ضَارِب (١)

أراد: ليس بالسيف ضارب، ولو لم يرد (ليس) لم يجز الكلمة؛ لأن الباء من (ضارب)، ولا تقدم صلة اسم قبله، ألا ترى أنك لا تقول: ضربت بالجارية كفيلاً، لأن لَيْس، نظيرة لـ (ما)، لأنها لا ينبغي لها أن ترفع الاسم كما أن (ما) لا ترفعه وقال الكسائي في إدخالهم (أن) في (مالك): هو بمنزلة قوله: ما لَكُمْ فِي ألّا تُقاتِلُوا، ولو كان ذلك على ما قال لجاز في الكلام أن تقول: ما لك أن قُمْت وما لك أنّك نائم؛ لأنك تقول: في قيامك، ماضيا ومستقبلاً، وذلك غير جائز؛ لأن المنع إنما يأتي بالاستقبال، تقول منعتك أنْ تَقُومَ، ولا تقول: منعتك أنْ قُمت. فلذلك جائت في (مالك) في المستقبل، ولم تأت في دائم (٢)، ولا منعتك أن قُمت. فلذلك جائت في (مالك) في المستقبل، ولم تأت في دائم (٢)، ولا منعتك أن قُمت مناهد على اتفاق معنى مالك وما منعك). (٢)

ومعنى كلام الفراء أن (ماً) قد تدل على المنع في بعض السياقات، كما دلّت بعض الحروف على النفي، كأي مثلاً، أو كاسم الاستفهام (أَيْنَ)، فإنها قد تدل على النفى أيضنا، وذلك في سياق خاص يدل عليه، وهكذا.

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، وقد ورد في أمالي ابن الشجري ٤٠٨/١، وشرح أبيات المغني ٧٦/٦، ولم ينسب، ولم يرد في معجم هارون، ولا معجم إميل يعقوب.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن، ١٦٣/١، ١٦٤.

أما (ما) فإن الفراء ساق أدلة على جواز مجيئها بمعنى المنسع. ولكن الزجاج ذكر أن المعنى ليس ما يمنعنا، بل : وأي شيء لنا في تسرك القتال حيث قال : (زعم أبو الحسن الأخفش أن (أن) ها هنا زائدة (۱)، قال : المعنى : وما لنا لا نقاتل في سبيل الله. وقال غيره، وما لنا في ألا نقاتل في سبيل الله، وأسقط (في). وقال بعض النحويين إنما دخلت (أن)؛ لأن (ما) معناه : ما يمنعنا، فلذلك دخلت (أن) لأن الكلام مالك تفعل كذا، وكذا، والقول الصحيصعندي أن (أن) لا تلغى ها هنا، وأن المعنى : وأي شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله، أي : أي شيء لنا في ترك القتال). (١)

والواقع أن اختيار الزجاج قد قال به كثير من النحاة كالنحاس  $(^{7})$ ، والزمخشري  $(^{2})$ ، والعكبري  $(^{9})$ ، وأبي حيان  $(^{1})$ . وهذا يعنى رجحان ما ذهب إليه.

ولكن هذا لا يعني أن ما ذهب إليه الفراء ليس له وجه من الصحة؛ فقد رجح الطبري ما ذهب إليه الفراء، إذ قال : (وثبت أن فيه أخرى، توجيها لقولها مالك إلى معناه، إذ كان معناه : ما منعك). وقد وافق ابن الشجري الفراء على أن بعض الاستفهام قد يكون معناه النفي، كما في قول الشاعر :

فَهذي سُنُوفٌ يا صَدِيٌ بنُ مالِكِ كَثِيرٌ وَلَكِنْ أَيْنَ بالسَّيْفِ ضَارِبُ

<sup>(</sup>١) الظر : معاني القرآن، ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) معايي القرآن وإعرابه ٣٢٦/١، ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر : إعراب القرآن ٢٢٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر : الكشاف ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٥) الظر : التبيان ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: البحر ٢٦٤/٢.

إذ يقول ابن الشجري إن الشاعر قصد بقوله (أين) النفيي، أي: ليسس أحدد يضرب بالسيف. (١)

على أن القصة التى وردت في القرآن عن إبليس وسجوده لله سلمانه وتعالى، واحدة، ولكن هي كما ذكر الفراء وردت بلفظين مختلفين.

أما ما ذكره عن الأخفش فهو صحيح؛ فالأخفش يذهب إلى جواز أن تلغى (أن) وتزاد، ولكن هذه الزيادة لا تعني أن تلغي الحرف من العمل، يقول: (أن ها هنا زائدة كما زيدت بعد (قَلَمًا)، و(لَمّا)، و(لَو)، فهي تراد في هذا المعنى كثيرًا، ومعناه وما لنا لا نقاتل، فأعمل (أن) وهي زائدة كما قال: (ما أتانى مِن أحدٍ)، فأعمل (مِن) وهي زائدة، قال الفرزدق:

لَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانٌ لاَ ذُنُوبَ لَها إليَّ لاَمَتُ ذَوُو أَحسابِها عُمَرَا (٢)

المعنى: لو لم تكن غطفان لها ذنوب، و (لا) زائدة وأعملها). (٦)

<sup>(</sup>١) الظر: الأماني الشجرية ٨/١.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط للفرزدق في ديوانه ٢٣٠/١، وشرح التصريح ٢٣٧/١، وخزانة الأدب ٣٠/٤، ٣٦، ٥٠، وبسلا نسبة في الخصائص ٣٦/٢، ولسان العرب ٢٦٩/٩ (غطف)، وأوضح المسالك ٣٢/١، وهمع الهوامع ٢٧/١. انظر: المعجم المفصل ٣٢٥، ٣٢، ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) المعاني للأخفش ١٩٤.

#### المسألة الخامسة عشرة: معنى الهمزة

أما الفراء فإنه يرى أن الهمزة معناها في الآية الأمر، إذ يقول: (وهـو استفهام ومعناه الأمر. ومثله قول الله: (مَـهَلُ أَنْتُـهُ مُنْتَـهُونَ) (١). استفهام وتأويله: انتهوا). (٤)

أما ما قاله الفراء فقد ذهب إليه أكثر المفسرين، ففي التبيان قسال أبو البقاء: (أَأْسَلَمْتَمُ: هو في معنى الأمر، أي أسلموا، كقوله تعالى: (فَهَلُ أَنتُسمْ مُسْلِمُونَ). (٥) أي انتهوا) (٢). وقال الباقولي: (أَأْسَلَمْتُمُ: لفظه الاستفهام ومعناه الأمر: أي أسلموا، كقوله تعالى: (فَهَلُ أَنتُمْ مُنتَهُونَ)، أي: انتهوا). (٧)

وفي الأمالي قال ابن الشجري: (ورد الاستفهام بمعان مباينة له، فمن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، ٢٠.

<sup>(</sup>۲) معانى القرآن وإعرابه، ۳۹۰/۱.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، ٩١.

<sup>(</sup>٤) معايي القرآن، ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) سورة هود /١٤، والأنبياء /١٠٨.

<sup>(</sup>٦) انظر : التبيان، ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٧) كشف المشكلات، ٢٢١.

ذلك مجيئه بمعنى الأمر، كقوله تعالى (فَهَلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)، أي انتهوا، ومثله : (أَلا تُبعِبُونَ أَنْ مَغْفِرَ اللّهُ لَكُونَ ﴾ (١) أي أحبوا، (أأسنلمتم، أي : أسلموا) (٢)، وفي مجمع البيان ذكر الطبرسي أن قوله : (أأسنلمتم) الهمزة فيها لفظها الاستفهام ومعناها التوقيف والتهديد، فيكون متضمنا معنى الأمر، فيكون معناه أسلموا). (٣)

وفي البحر المحيط ذكر أبو حيان أن قوله: (أأسلَمْتُمُ): (تقديــر فـي ضمن الأمر) أن وفي الدر المصون ذكر الحلبي أن الهمزة في قوله: أأسلَمْتُمُ صورته استفهام ومعناه الأمر، أي: أسلموا. (٥)

وفي المغني قال ابن هشام: (إن همزة الاستفهام قد تخرج عن معناها الحقيقي، فترد لثمانية معان. منها الأمر نحو: قوله تعالى: (أَأَسُلَمْتُمُ: أي: أسلموا) (1). وفي الهمع ذكر السيوطي: أن همزة الاستفهام ترد لمعان منها الأمر، نحو: أأسلمتمُ. أي أسلموا (٧).

فنلاحظ بعد هذا العرض أن أكثر النحاة وافقوا الفراء على مجيء المهمزة بمعنى الأمر كما في قوله تعالى أأسلمتم، وهذا يعني وجاهة رأيه.

<sup>(</sup>١) سورة النور، آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أماني بن الشجري ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان ١/٣ ٤.

<sup>(</sup>٤) البحر الحيط ٤٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر : الدر المصون ١/٢ ٥.

<sup>(</sup>٦) المغني ٢/١٤.

<sup>(</sup>٧) الظر : الهمع ٤٨٣/٢.

#### المسألة السادسة عشرة: معنى أن

مذهب الفراء أنّ (أنْ وصلتها) إذا وقعت موقع المصدر قد تفيد النفسي، ويكون معناها حينئذ معنى (لا)، وعلى هذا يجيز الفراء حدف (لا) أيضا، لوضوح الدلالة عليها حيث يقول: (قوله عز وجل: ﴿ أَنْ يُوْتِهِ الْمَدِّ مِثْلَ هَا وَتِهِ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ ال

أما الزجاج فقد ذكر مذهب الفراء دونما تصريح باسمه أو كناية عنه مكتفيًا بذكر رأيه قائلاً: (قال بعض النحويين معنى: (أَنُ) ها هنا معنى (لا) وإنما المعنى أن لا يؤتى أحدٌ ما أوتيتم، أى (لأَنُ) لا تؤتى فحذف (لا) لأن في الكلام دليلاً عليها، كما قال الله عز وجل (يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا). أي لئلا تضلوا) (٥).

ولكنه ذكر رأي المبرد أيضاً في هذه المسألة، على أن التقدير في هذه الآية كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم (١) مخالفًا بذلك رأي الفراء.

<sup>(</sup>۱) آل عمران، ۷۳.

<sup>(</sup>٢) النساء، ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) الشعراء، ۲۰۱، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، ٢/٢١، ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه، ٢/٠٣٤، ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

وأما في قوله تعالى: ﴿وَبَعَلْهَا فِيهِ اَلْأُرْضِ وَواسِمَ أَنْ تَهِيَد بِهِفَ ﴾ (١) فقد وافق الفراء (٢) على رأيه، ولكنه رجح المذهب القائل بتقدير مضاف محدوف حيث قال: (وقال قوم معناه ألا تميد بهم، والمعنى كذلك، إلا أن (لا) لا تضمر والاسم المضاف يحذف، وكراهة أن تميد بهم يؤدي عن معنى ألا تميد بهم). (٣)

والواقع أن اختيار الزجاج كلم المبرد إنما هو رد مذهبي؛ فالبصريون يرون أن التقدير في هذه الآية هو كراهة أن يؤتى أحد، وهو كذلك في غيرها من الآيات القرآنية، في حين يرى الكوفيون ومن وافقهم أن التقدير هو : لئلا، فأضمرت (لا) للدلالة عليها، على الرغم من أن الوجه الذي ذكره الفراء قال به الزجاج، وهذا يتضح في قوله تعالى : (و جَعَلْنا في الأرض رواسي أن تميد بهم )، ويعضده ما نسبه إليه أبو حيان والسمين الحلبي في قوله تعالى : (إن الله يُمسكُ السموات والأرض أن تَرُول) (٤) من أن التقدير: قوله تعالى : (إن الله يُمسكُ السموات والأرض أن تَرُول) (٤) من أن التقدير: لئلا بزولا. (٥)

أضف إلى ذلك أن رأي الفراء والكوفيين ذكره أغلب المفسرين والنحاة ولم ينكروه، كالنحاس (٦)، وابن قتيبة (٧)، ومكني (٨)، وأبني البقاء (٩)، وغيرهم. (١٠)

<sup>(</sup>١) الألبياء، آية ٣١.

<sup>(</sup>Y) الظر: معانى القرآن للفراء، ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ٣/٠ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) فاطر، ٤١.

<sup>(</sup>٥) الظر : البحر/ ٣، ٤٢٤. والظر : الدر المصون، ٤٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الظر: إعراب القرآن ١١/١٥.

<sup>(</sup>٧) تأويل مشكل القرآن، ٢٢٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: إعراب القرآن، ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٩) انظر : التبيان، ٣٢٩/١.

<sup>(</sup>١٠) انظر : غريب البيان، لأبي البركات الأنباري، ٢٨١/١. والتبيان للطوسسي ١٠٠٣، ومجمسع البيسان للطبرسسي ٢١٠/٣، والفويد للهمداني، ١٠٠٨، وجامع البيان للطبري، ٢٦/٦.

أما عن سبب ترجيح الزجاج أن يكون التقدير هو (كراهة) فهو راجـــع الني أن البصريين يرون أن حذف المضاف أكثر من حذف (لا) (١)، ولهذا مال الزجاج إلى مذهبه البصري.

وعلى أي تقدير لا يوجد ما يمنع جواز مذهب الفراء، خاصة مع وجود عدد من النحاة الذين أجازوا ذلك كما مر.

<sup>(</sup>١) انظر : كشف المشكلات للباقولي، ١٦٢.

# المسألة السابعة عشرة : مجيء (لا) زائدة

أذكر الزجاج مذهب الفراء الذي جور أن تكون (لا) زائدة في قواسه تعالى : (وَهُما يُسْعِرُ كُو اَنّها إِذا جاءت لا يؤمنون، وهي قراءة أهل المدينة. عن الخليل أن معناها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، وهي قراءة أهل المدينة. وقال الخليل : إنها كقولهم إيت السوق أنك تشتري شيئًا، أي لعلك، وقد قال بعضهم إنها (أنّ) التي على أصل الباب، وجعل (لا) لغوا، قال : والمعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، كما قال عز وجل : (وَهَ رَاءُ مَلَ مِي فَرْيَةِ المُعْونَ الله عَلَى الله المؤل أقوى وأجود في العربية الملك الما أنّه لا يَرْجِعُونَ (١). والقول الأول أقوى وأجود في العربية والكسر أحسنها وأجودها. والذي ذكر أن (لا) لغو غالط، لأن ما كان لغوا لا يكون غير لغو. من قرأ : إنها إذا جاءت بكسر إن (١) فالإجماع أن (لا) غير لغو، فليس يجوز أن يكون معنى لفظة مرة النفي ومرة الإيجاب. وقد أجمعوا أن معنى أنْ ها هنا إذا فتحت معنى لَعَلّ، والإجماع أولى بالاتباع. وقد بينت الحجة في رفع. ما قاله من زعم أن (لا) لغو). (١)

والواقع أن كلام الزجاج لا نستطيع أن نحكم عليه إلا إذا عرفنا رأي الفراء في هذه الآية: يقول الفراء: (...فسألوا رسول الله الله أن ينزلها وحلفوا ليؤمنن، فقال المؤمنون: يا رسول الله سل ربك ينزلها عليهم حتى يؤمنوا،

<sup>(</sup>١) الألعام، ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) الألبياء، ٩٥.

<sup>(</sup>٣) قراءة كسر (إن) وروت عن ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، والأعمش، والحسن. انظر : إعسراب القسرآن للنحساس ٥٧٣/١ . واتحاف فضلاء البشر ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه ٢٨٢/٢.

فأنزل الله تبارك وتعالى: قل للذين آمنوا: (وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهُمْ يُوْمِنُون) ونحن الْمَوْلَةُ عَمَا لَهُ يُوْمِنُوا) (()، وقدراً بعضهم: (إنها) مكسورة الألف (إذا جاءَتْ) مستأنفة، ويجعل قوله: (وما يُشعرُكُمْ) كلاما مكتفيًا (()). وهي في قراءة عبد الله: (وَمَا يُشعِرُكُهُ أَنَّهَا إِمّا جاءَتْ لا يُوْمِنُونَ كلاما و (لا) في هذا الموضع صلة، كقوله: (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) المعنى: حرام عليهم أن يرجعوا. ومثله: (ها هَنَعَكَ أَن لا تَسَجدَ (() معناه: أن تسجد. وهي في قراءة أبيّ: (لَعَلَّها إذا جائتُهُم لا يُؤمِنَونَ) (ا)، وللعرب في (لعل) لغة بأن يقولوا: ما أدري أنك صاحبها، يريدون: لعلك صاحبها، ويقولون: ما أدري لو أنك صاحبها، وهي وجه جيد أن تجعل (أنّ) صاحبها، ويقولون: ما أدري لو أنك صاحبها، وهي وجه جيد أن تجعل (أنّ)

ويلاحظ على كلام الزجاج ما يلي:

أولاً: أن فتح الهمزة في (أنهّا) هي قراءة حفص، فلل يجوز مخالفتها أو ترجيح قراءة أخرى عليها، وهذه جرأة من الزجاج على كتاب الله - عرز وجل.

ثانيًا: لا بد من اللجوء إلى التأويل النحوي لكي يستقيم المعنى، إذ من دونه

<sup>(</sup>١) الأنعام، ١١٠.

<sup>(</sup>٣) الأعراف، ١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر : الكشاف ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن، ١/٠٥٠.

يكون عذرًا للكفار بعدم إيمانهم، ويؤكد هذا قول الخليل نفسه إذ سأله سيبويه عن قراءة الفتح، فقال: (ما منع أن تكون كقولك: ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال لا يحسن ذلك في هذا الموضع، إنما قال: وما يشعركم، ثم ابتدأ فأوجب فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولو فتح فقال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، لكان عذرًا لهم). (١)

لهذا رأى الفراء أن القول بزيادة (لا) هو الوجه الأنسب لاستقامة المعنى، علمًا بأن هذا التوجيه ذكره الهروى (1), والباقولي (1), وأبو البقاء (1), وأبو حيان (0), وابن هشام (1).

ثالثًا: وأما قوله: (والذي ذكر أن (لا) لغو غالط، لأن ما كان لغوا لا يكون غير لغو، فيناقضه كلامه في قوله تعالى ﴿ لِلَا يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ الكتاب من أهل الكتاب لأن يعلموا، وقال: (و (لا) مؤكدة... أي ليَعْلَمُ أَهْلُ الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله). (^)

رابعًا: الفراء لا يقول بزيادة (لا) مطلقًا، بل يشترط لزيادتها أن يكون في أول

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الأزهيه، ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : كشف المشكلات، ٢٥، ٢٦، ٧٧٨، ٨٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر : التبيان، ١٤/١، ٢/٢٦١.

<sup>(</sup>٥) انظر : البحر، ٢٠٣/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) الظر : المغنى، ١/٨٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) سورة الحليد، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن وإعرابه، ١٣١/٥.

الكلام نفي غير مصرح به، أو في آخره نفي (١)، كما في قوله تعالى : ﴿ لِلَمَا لَا مَعْلَمُ الْكَلام نفي غير مصرح به، أو في آخره نفي ، وقوله : ﴿ وَمَرَاهُ عَلَى قَرْبَا مِ عَلَمُ الْكَاهُ الْكَالِمُ الْكَاهُ عَلَى قَرْبَا مُ عَلَى الْمَلْكُ ناها أَنْهُ وَلا يَرْجِعُونَ ﴾، ففي الحرام معنى الجحد والمنع، كما في قوله : (وَمَا يُشْعِرُكُمْ).

(١) انظر : معاني القرآن للفراء، ١٣٧/٣، ١٣٨.

# المسألة الثامنة عشرة: الجمع بين (يا) و (أل)

نسب الزجاج إلى الفراء جواز دخول (يا) على (اللَّهُمُّ)، وذلك في ردِّه على الفراء حول أصل كلمة (اللَّهُمَّ)، مشنعًا عليه بكلام عنيف، دون أن يذكر اسمه أو يكني عنه حيث قال : (قوله تعالى : ﴿ قُلُ اللَّهُ مَا لِكَ الْعُلَ الْعُلَ الْعُلَ الْعُلَ الْعُل الْمُ المُلكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ المُلكَ مِمِنْ تَشَاءُ ﴾ (١)، فأما إعراب (اللَّهُمُّ) فضم السهاء وفتح الميم، مما لا خلاف في اللفظ به بين النحوبين، فأما العلة فقد اختلف فيها النحويون، فقال بعضهم : معنى الكلام : يا أللسه أمَّ بخير، وهذا إقدام عظيم؛ لأن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح فأكثر الكلام الإتيان به، يقال : ويل أمه، وويل أمِّه، والأكثر إثبات الهمز، ولو كان كما يقول لجاز أومـم، والله أمَّ، وكان يجب أن تلزمه ياء النداء؛ لأن العرب تقول : يا أللمه اغفر لنا، ولم يقل أحد من العرب إلا اللَّهُمَّ، ولم يقل أحد يا اللَّهُمَ، قال عز وجل : ﴿ وَإِذْ قَالَ سُوا اللُّهُمُّ أِنْ كَانَ هِذَا هُوَ المِّسِقَ ﴾ (٢)، وقال : ﴿قُلُ اللَّهُمِّ فَاطِرَ السَّمَاوِاتِ وأخرى أن هذا المحذوف لم يتكلم به على أصله كما نتكلم بمثله، وأنه لا يقدم أمام الدعاء هذا الذي ذكره، وزعم أن الضمة التي في الهاء ضمة الهمزة التي كانت في أم، وهذا محال أن يترك الضم الذي هو دليل على النداء للمفرد، وأن يجعل في الله ضمة (أمُ). هذا إلحاد في اسم الله -عز وجل-. وزعم أن قولنا هَلُمَّ مثل ذلك أن أصلها : هل أمَّ وإنما هي : لمّ، والهاء للتنبيه، وقال المحتسج

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، آية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، آية ٤٦.

بهذا القول: إن (يا) قد يقال مع: (اللّهُمُّ)، فيقال: يا اللّهُمَّ، ولا يروى أحد عن العرب هذا غيره – زعم أن بعضهم أنشده:

وَمَا عَلَيْكِ أَنْ تَقُولِي كلَّما صلَّيْتِ أَوْ سَبَحتِ يا اللَّهُمَّ ما الْهُمَّ ما الْدُدُ عَلَينا شَيْخنا مُسلِّما (١)

وليس يعارض الإجماع، وما أتى به كتاب الله تعالى ووجد في جميع ديوان العرب بقول قائل أنشدني بعضهم، وليس ذلك البعض بمعروف ولا بمسمى) (٢).
وفي معاني القرآن قال الفراء: ("اللّهُمّ" كلمة تنصبها العرب. وقد قال بعض النحويين: إنما نصبت إذ زيدت فيها الميمان؛ لأنها لا تتادى بياء، كما تقول: يا زيد، ويا عبد الله فجعلت الميم فيها خلفا من يا. وقد أنشدني بعضهم:

وَمَا عَلَيْكِ أَنْ تَقُولي كلَّما صَلَيْتِ أَوْ سَبَّحتِ يا اللَّهُمَّ ما ارْدُد عَلَينا شَيْخنا مُسلِّما) (٣)

يبدو واضحًا من النص السابق للزجاج مدى تعصبه ضد الفراء، وذلك لما يلى :

أولاً: لم يكن ردّه على الفراء إلا تعصباً لمذهبه البصري الذي لا يجوز دخول (يا) على (اللّهُمُّ)، لعدم جواز الجمع بين العوض والمعوض عنه – على رأي

 <sup>(</sup>۲) معايي القرآن وإعرابه ۳۹۳/۱.

<sup>(</sup>٣) معايي القرآن ٢٠٣/١، ٢٠٤.

البصريين في أصل (اللهم )- وهو في الأصل رأي الخليل وسيبويه. وقد صرح الزجاج بذلك.

وقد نقل الأنباري في (الإنصاف) أن الكوفيين لم يجوزوا دخول (يا) على (اللهم) (۱) مما جعله يعدها من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، وهو قول لا يمكننا أن نسلم به على عواهنه، والسبب في ذلك أننا لا يمكن أن نقر بأن دخول (يا) على (اللهم) أجازه الكوفيون، لعدم وجود نص صريح من الكوفيين يؤيد هذه النسبة، سوى ما نسبه إليهم النحاة وعلى رأسهم الأنباري، وقد ثبت أن الأنباري لم يكن منصفًا في نسبة كثير من الآراء إلى الكوفيين (۱).

ثانيا: أما قوله بأن الفراء يبني رأيه على بيت لم يعرف قائله فلا نسلم به أيضًا؛ لأن البيت الذي رواه الفراء في معانيه رواه أبو زيد في (النوادر)، أيضًا، غير منسوب إلى قائل بعينه (أ)، ولكن هذا لا يعنى عدم جواز الاحتجاج به عند النحاة؛ ففي كتاب سيبويه نجد كثيرًا من الشواهد الشعريه، مجهولة القائل حيث إنه لم يعن بنسبة الشعر المذكور إلى قائليه في كثير من الشواهد، ولم يتخذ أحد من النحاة إغفاله للنسبة سبيلاً للطعن عليه.

ويعلل د. محمد سعد السيد السبب في عدم نسبة الأبيات إلى قائليها: (وقد يقال: إن الفراء يجهل قائلي هذه الأبيات غير المنسوبة بمعانيه، والبيت مجهول النسبة لا يحتج به على الراجح. أقول: يصح هذا القول فيما قد يكون قائله ممن يحتج به أو من غيرهم، ولكن الفراء عاش جلّ حياته في عصر

<sup>(</sup>١) انظر : الإنصاف، ٣٤١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الظر : النحو وكتب التفسير ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٣) الظر : التوادر ٤٥٨.

الاحتجاج (١٤٤ : ٢٠٧) بل أذهب إلى أبعد من ذلك، وهو أنه من غير المعقول أن يجهل بيتًا لشاعر معاصر له، إنما يقع الجهل بنسبة البيت إذا طال الأمد بين راويه وقائله، خاصة إذا علمنا أن الكوفيين حكما يقول ابن جني علامون بأشعار العرب مطلعون عليها، ومن ثم فالبيت مجهول النسبة لدى الفراء - إن صبح ذلك - فهو يحتج به، والله تعالى أعلم). (١)

وبناء على هذا فلا يصبح ما ذكره السيوطي من عدم جواز الاحتجاج ببيت مجهول النسبة إلى قائل بعينه. (٢)

<sup>(1)</sup> الدرس اللغوي في كتاب معاني القرآن، محمد سعيد السيد، ١٦٧..

<sup>(</sup>٢) الظر : الاقتراح، ٥٤.

# المسألة التاسعة عشرة: الممنوع من الصرف (١) منع صيغ منتهى الجموع من الصرف

صيغة منتهى الجموع عند الفراء قياسية في منعها من الصرف، فكلمة (مَوَاطِنَ) من قوله تعالى: (لَهَدْ نَحَرَكُو اللّهُ فِيهِ مَواطِنَ كَثِهِ بَرِهِ) (١)، قد منعت من الصرف؛ لأنها جمع كانت فيه ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان، فلهذا لم تصرف حيث يقول: (نصبت المَواطِنَ؛ لأن كل جمع كانت فيه ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان فهو لا يجر، مثل صوامع، ومساجد، وتماثيل، قبلها حرفان وبعدها حرفان فهو لا يجر، مثل صوامع، ومساجد، وتماثيل، ومحاريب. وهذه الياء بعد الألف لا يعتد بها، لأنها قد تدخل فيما ليست هي منه، وتخرج ما هي منه، فلم يعتدوا بها، إذ لم تثبت كما ثبت غيرها. وإنما منعهم من إجرائه أنه مثال لم يأت عليه شيء من الأسماء المفردة، وأنه غايسة للجماع، إذا انتهى الجماع إليه فينبغي ألا يجمع، فذلك أيضًا منعه من الانصراف، ألا ترى أنك لا تقول: دراهمات، ولا دنانيرات، ولا مساجدات. وربما اضطر إليه الشاعر فجمعه. وليس يوجد في الكلام ما يجوز في الشعر. قال الشاعر:

# فَهُنَّ يَجْمَعْنَ حَدَائَداتِها (٢)

فهذا من المرفوض إلا في الشعر). (٦)

ولكن الزجاج ذكر أن الفراء قال إن السبب في منسع (مَوَاطِنَ) مسن الصرف أنه جمع، وإنها لا تجمع، ثم راح يوضح سبب منع كلمة (مواطن) من الصرف، وإن الفراء لم يفهم ما قصده الخليل الذي أخذ الكلام منه، وفي ذلك

<sup>(</sup>١) سورة المتوبة، آية ٢٥.

 <sup>(</sup>٢) الشطر من الرجز منسوب للأحمر في الخصائص ٣٣٦/٣؛ واللسان (حدد عن)،وهو بلا نسبة في الخزانة ١/٠٢٠.
 (٣) معانى القرآن، ١٨٨١ع.

يقول: (وزعم بعض النحويين أن (مواطن) لم ينصرف ها هنا؛ لأنه جمع. وأنها لا تجمع. قال أبو إسحاق: وإنما لم تجمع لأنها لا تدخل عليها الألف والناء، لا تقول مواطنات، ولا حدائدات إلا في شعر، وإنما سمع قول الخليسل أنه جمع لا يكون على مثال الواحد، وتأويله عند الخليل على التكسير أقوال أنه جمع لا يكون على مثال الواحد، وتأويله عند الخليل على التكسير أقوال أن تكسر أقاويل، ولكنك قد تقول أقاويلات، قال الشاعر:

#### فَهُنَّ يَعْلِكُنَ حَدَائداتِها (٢)

وإنما لم ينصرف (مَواطِنَ) عند الخليل، لأنه جمع، وأنه ليــس علــى مثــال الواحد، ومعنى ليس على مثال الواحد، أي ليس في ألفاظ الواحد ما جاء علــى لفظه، وأنه لا يجمع كما يجمع الواحد جمع تكسير). (٢)

والملاحظ أن الزجاج علل عدم جواز صرف (مواطن)؛ لأنها لا تدخل عليها الألف والتاء وهو رأي ليس هناك في عبارة الفراء مسل يخالف، بل الصحيح أنه رأي الفراء أيضنا، وهو الواضع من كلامه، إذ يقول: (ألا تسرى أنك لا تقول: در اهمات، ولا دنانيرات؛ ولا مساجدات).

وهذا معناه أن الفراء لا يجمع مثل هذه الأمثلة لعدم جواز دخول الألف والتاء عليها. بل إننا لم نجد اختلافًا بين رأي الفراء، وما نقله الزجاج عن الخليل، الذي ادعى أن الفراء لم يفهم ما كان يقصده الخليل، والذي أراه أن

<sup>(</sup>١) انظر : الكتاب ٢٢٧/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) نقل الزجاج هذا الشطر فَهُنَّ يَعْلِكُنَ حَدَالُداتِها . خلافًا لما نقله ابن جني في الخصائص، والبغدادي في الخزانة ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه، ٣٩/٢، ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، ٢/٨٧١.

كلام الزجاج الذي نقله عن الخليل لا يختلف عن كلام الفراء البتة. بل إن الزجاج نفسه نقل هذا التعليل في: ما ينصرف وما لا ينصرف؛ حيث قال: (و إنما منعهم من صرف هذا المثال: أنه جمع، وأنه على مثال ليس يكون في الواحد، ليس في الأسماء التي هي لواحد مثل شيء مما ذكرنا). (١)

على أننا نستغرب مثل هذا التحامل من الزجاج على الفراء، وقد ثبت أن كلام الفراء لا يختلف عما ذهب غليه الخليل، فضلاً عن الزجاج نفسه.

والحق أنهما متفقان على أن دخول الألف والناء في مثـــل (مواطــن)، و (مساجد)، إنما يكون في ضرورة الشعر.

والواقع أن الزجاج لم يذكر اسم الفراء صراحة، ولم يكني عنه، وهذا ليس بمستغرب لأنه جرت عادة الزجاج ألا يذكر اسم الفراء صراحة، إلا في بعض المواضع.

<sup>(</sup>١) ما ينصرف وما لا ينصرف، ٦٣.

#### (٢) منع (سنباً) من الصرف

يرى الفراء أن العلم قد يمنع من الصرف إذا كان مجهولا، كما في قوله تعالى (سَبَأ)، ويجوز أن يكون السبب في منعه من الصرف أن يكون اسما للقبيلة، أو اسما لما حوله حيث قال (قوله تعالى ﴿وَدِئْتُكَ مِنْ سَبًا بِنَبَا يَقِيدِنِ) للقبيلة، أو اسما لما حوله حيث قال (قوله تعالى ﴿وَدِئْتُكَ مِنْ سَبًا بِنَبَا يَقِيدِنِ) (١)، القراءة على إجراء (سَبًا)، لأنه -فيما ذكروا - رجل، وكذلك فاجره إن كان اسما لجبل. ولم يجره أبو عمرو بن العلاء. وزعم الرؤاسي أنه سأل أباعمرو عنه، فقال: لست أدرى ما هو؟ وقد ذهب مذهبًا إذ لم يدر ما هو؟ لأن العرب إذا سمت بالاسم المجهول تركوا إجراءه، كما قال الأعشى:

وتُدَفَنُ مِنْهُ الصّالِحاتُ وَإِنْ يُسِئ يَكَنْ مَا أَسَاءَ النَارُ فِي رَأْسِ كَبْكَبَا (٢) فَكَأَنَه جَهَل الكبكب. وسمعت أبا السفاح السلولي (٣) يقول: هذا أبو صعرور قد جاء، فلم يجره، لأنه ليس من عادتهم في التسمية. قال الفراء: الصعرور شبيه بالصمغ.

وقال الشاعر في إجرائه:

الوارِدونَ وتديمٌ في ذُرا سَبَأَ ۚ قَدْ عَضَّ أَعِناقَهُمْ جِلْدُ الْجَواميسِ (٤)

<sup>(</sup>١) سورة النمل، آية ٢٢.

 <sup>(</sup>٢) البيت من الطويل للأعشى في ديوانه ١٩٣٤، والكتاب ٩٢/٣، وجمهرة اللغة ١٧٧، وحماسة البحتري ١٠١، ولسسان العرب ٤٩١، وهو بلا نسبة في المقتضب ٢٢/٢.
 العرب ٤٥٤/١ (زيب)؛ ٢٩٧/١، ٢٩٨ (كبب) وشرح شواهد الإيضاح ٤٩١، وهو بلا نسبة في المقتضب ٢٢/٢.
 النظر : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) واضح أن هذا الرجل أحد فصحاء الأعراب وقد رجعت إلى كثير من كتب اللغة فلم أعثر على أعرابي بمذا الاسم، إلا أن هناك رجلاً يسمى : أبو السفاح التغلبي. له ذكر في كتاب الجيم وإصلاح المنطق لا بن السكيت، وراجمع كتساب الأعراب الرواة لعبد الحميد الشلقابي ومصادر اللغة له أيضًا، وتاريخ التراث العربي لسزكين المجلد الثامن مسمن الجسزء الأول المقدمة إلى صفحة ٨٣ ففيها ذكر للأعراب الرواة.

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط لجوير في ديواله /٩٣٠، وأمالي ابن الشجري ٢٣٧/٢، واللسان (ضغب)، والحزانسة ٥٣٧/٥،

ولو جعلته اسمًا للقبيلة إن كان رجلاً، أو جعلته اسمًا لما حوله إن كان جبلاً لـم تجره أيضنا).(١)

وقد ذكر الزجاج رأي الفراء دونما تصريح باسمه حيث قال: (قولسه تعالى: (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأُ بِنَبَأُ يَقِين) يقرأ بالصرف والتتوين، ويقرأ من سبأ بفتح سبأ وحذف التتوين، فأما من لم يصرف فيجعله اسم مدينة، وأما من صسرف فذكر قوم من النحويين أنه اسم رجل واحد وذكر آخرون أن الاسم إذا لم يسدر ما هو لم يصرف). (٢)

ويلاحظ على كلام الفراء ما يلي :

أولاً: الرواية التي ذكرها عن الرؤاسي فيها كثير من التحامل على أبي عمرو؛ إذ لا يعقل أن يجهل أبو عمرو كلمة مثل (سبّاً) وقد ورد ذكرها في القرآن لأكثر من مرة، وأبو عمرو بن العلاء علامة أهل العراق كما ذكر ذلك السجستاني (۱۳)، كما أن (سبّاً) مما لا يخفى على أحد فضلاً عن أبي عمرو، فقد نقل أبو حاتم السجستاني عن أبي عمرو أنه لم يصرف (سبّاً)، وأنشد بيتًا نقله أبو عمرو عن الجعدى، قال فيه:

مِنْ سَبَأَ المحاضيرينِ مأرب إذ يَبْنُونَ مِنْ دونِ سَيِّلهِ العَرِما (٤)

<sup>(</sup>١) معاني القرآن، ٢٨٩/٢، ٢٩٠.

<sup>(</sup>Y) معانى القرآن وإعرابه، £/٤ ١١.

<sup>(</sup>٣) انظر : المذكر والمؤنث، ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) البيت من المنسرح، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ١٣٤، والملكسر والمؤنسث للسجسستاني ٢٠٥، وجمسهرة اللغسة المعرب ٢٠/٧٧٣ (عرم)، ولأمية بن أبي الصلست في ديوانسه ٥٩، وللنابغة الجعدي أو لأمية في خرانة الأدب ١٣٩/٩، وللأعشى في معجم ما اسستعجم ١١٧٠، وبسلا نسسبة في الكتاب ٢٥٣٣، والاشتقاق ٤٨٩، وما ينصرف وما لا ينصرف ٥٩، ولسان العرب ٤/١ (سبأ). انظر : المعجسم المفصل ٢٥، ٨٢، ٢٨٠.

فسد مأرب مشهور عند العرب، وهو مما لا يخفى على أبي عمرو. والصحيح أن أبا عمرو منع (سَبَأ) من الصرف لاجتماع علتين فيها وهما: التانيث والعلمية.

وهذا ما ذهب إليه أبو حاتم السجستاني حيث قسال: (وربمسا تركسوا الصرف وتوهموه اسمًا مؤنثًا، إما اسم أرض أو أمة أو قبيلة، أو شيء مؤنسث فجعلوها مؤنثة). (١)

ثانيًا: أما البيت الذي ذكره الفراء عن الأعشى، فلا دليل فيه على جهل الأعشى لكلمة (كَبْكَبُ)، فكبكب اسم جبل معروف عند العرب، قاله ابن دريد في جمهرة اللغة (٢)، وفي القاموس المحيط قال الفيروز ابادي: (الْكَبْكَبُ بالكسر أو يفتح: جبل بعرفات، خلف ظهر الإمام إذا وقف) (٣). ومعنى هذا شهرة هذا الجبل عند العرب، وهذا ليس مما يجهل كما زعم الفراء.

لذا فالأقرب إلى الواقع أن نقول: إن الأعشى ترك صرف (كبكسب)، لأنه اسم جبل وهو مؤنث، فاجتمع فيها علتان، ويدل على ذلك قول أبي حاتم: (كَبْكَب: مؤنثة، اسم جبل، غير مصسروف ويدلك علسى التأنيث ترك الصرف). (٤)

ويدلك عليه أيضنا قول مكي بن أبي طالب: (قوله (مِنْ سَبَأ) من صرفه

<sup>(</sup>١) المذكر والمؤنث، ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة، (كبب).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، (كبب).

<sup>(</sup>٤) المذكر والمؤنث، ١٨٣.

جُعله اسمًا لأب أو لحي ومن لم يصرفه جعله اسمًا للقبيلة أو للمدينة، أو لامرأة فلم يصرف للتعريف والتأنيث) (١).

والجدير بالذكر أن هذا الوجه اختاره الفراء أيضنا، وهو مسا أكده د. المختار أحمد عندما ناقش مصطلح الإجراء، حيث يقول عن سبب منع كلمسة (سبباً) عند الفراء: (فترى تأويله للكلمة الواحدة إذا صرفت أو منعست وهذا صواب لأن من صرفها جعلها اسم رجل أو جبل، فلا يمنع من الصسرف إلا لعلة أخرى). (٢)

<sup>(</sup>١) مشكل إعراب القرآن، ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) دراسة في النحو الكوفي من خلال معاين القرآن للفراء، ٣٣٤.

#### خاتمة الفصل الثاني

#### الجملة الفعلية ومكملاتها

تَبيّنت في هذا الفصل المسائل التي تعقب فيها الزجاج الفراء، وقد بلغت تسعة عشر تعقبًا، اختلفت الأسباب التي جعلته يتعقب الفراء، وهي كما يلي:

أولاً: تعقبات بسبب الخلاف بين البصريين والكوفيين، وهي تسع مسائل: الثانية صد ٧٦، والثانية من الخامسة صد ٩٣، والثانية من الخامسة صد ٩٣، والشائية عشرة صد ١١٦، والثالثة عشرة صد ١١٦، والثالثة عشرة صد ١١٦، والثالثة عشرة صد ١٣٥، والثالثة عشرة صد ١٣٥.

ثانيا: تعقبات تحامل فيها الزجاج على الفراء، لأن كثيراً من النحاة وافقوا الفراء على رأيه وهي ثماني مسائل: الأولى صد ٧٢، والثانية من الثالثة صد ٨٣، والرابعة صد ٨٥، والرابعة عشرة صد ١٢٢، والخامسة عشرة صد ١٢٦، والخامسة عشرة صد ١٢٦، في حين ظهر تحامله ضد الفراء جليًا في المسألة الأولى من الخامسة، لأن الرأي الذي ذكره الفراء وجيه؛ فالحذف مع (أبيت) مستعمل دون كرهت، لأن في أبيت شيء من معنى النفي صد ٩٠، والمسألة السابعة عشرة لأن القول بعدم زيادة (لا) يجعل الكفار معذورين، وهو قول الخليل أيضاً. على أن الفراء لا يقول بزيادة (لا) مطلقًا صد ١٣١، والعاشرة، لأن النحاة لم يتفقوا على عدى تحديد عطف (يعلمون) صد ١٣١، والأولى من التاسعة عشرة عشرة صد ١٣٠،

ثالثًا: تعقبات وافق فيها الزجاج الفراء، وهـــي مسالة واحدة: السابعة

رابعًا: تعقبات كان الزجاج فيها محقًا، وهي تسلات مسائل: التاسعة، لأن النحاة متفقون على أن المضاف إليه إذا وقع بعد (قبل وبعد) ولم يذكر بل نوى في المعنى فإنه يبنى على الضم صد ٢٠١، والحادية عشرة لأن الفراء ناقض نفسه في قوله بزيادة الواو. على أنه اشترط موضعين لزيادتها، لكنه لم يلتزم بهما صد ١١٢، والثانية من التاسعة عشرة لأنه نسب إلى أبي عمرو بن العلاء الجهل بكلمة (سبأ)، وهذا ليس صحيحًا صد ١٤٢.

ويبدو جليًا من هذا الفصل أن تحامل الزجاج واضح على الفراء.

# الفصل الثالث

الخلاف في بعض الصبغ الصرفية والنحوية

وبعض الأعاريب

#### المسألة الأولى: فتح لام الأمر

ذهب الفراء إلى أن لام الأمر فتحها بعض العرب عند الاستئناف حيث قال : (وكل لام الأمر إذا استؤنفت ولم يكن قبلها (واو) ولا (فياء) ولا (ثم) كسرت، فإذا كان معها شيء من هذه الحروف سكنت. وقد تكسر مع البواو على الأصل. وإنما تخفيفها مع الواو كتخفيفهم وهو قال ذاك، وهي قالت ذاك. وبنو سليم يفتحون اللام إذا استؤنفت، فيقولون : لَيقُم زَيْدَ، ويجعلون اللهم منصوبة في كل جهة، كما نصبت تميم لام كي إذا قالوا : جئت لآخُذَ حَقِّي).(١)

<sup>(</sup>١) معاني القرآن، ٧٨٥/١.

<sup>(</sup>Y) سورة النساء، آية ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ٩٧/٢، ٩٨.

واضح أن الزجاج يرفض فتح لام الأمر جملة وتفصيلاً، ويرفض كونها لغة وردت عن بعض العرب، بل إنه يذهب إلى تخطئة الرواة الذين رووا فتلح لام الأمر، وفي هذا إشارة إلى رد كثير من الروايات التى تخالف منهج النحلة حتى وإن كانت صحيحة ورواتها ثقاة.

وأرى أن ردّ الزجاج هذا يدل على تعصب شديد ضد الفراء، وتحامل عليه لا مبرر له، يدل عليه أن كثيرًا من النحاة قبلوا فتح لام الأمر على أنسها لغة لبعض العرب، ومن هؤلاء الأخفش (١)، والأربلي (٢)، والرضي (٦)، وابسن هشام (٤)، والسيوطي (٥)، فنقلُ هؤلاء النحاة فتح لام الأمر يعطينا نوعا من الاطمئنان بصحتها.

كما لا يخفى علينا أن الزجاج كان مضطربًا في ردّه لهذه اللغة، ففي الوقت الذي يؤكد فيه أن النحاة القدماء لم يروا فتح لام الأمر، يأتي ويقرر صدق من روى فتح لام الأمر وهذا هو التناقض بعينه، وأرى أنه لم يكن يضير الزجاج بأن يقر بأن فتح لام الأمر لغة، غير أن المانع الحقيقي هو أن الفراء من ذكر فتح لام الأمر، لذا فقبوله أمر صعب عند الزجاج.

<sup>(</sup>١) انظر : إعراب القرآن للنحاس ٤٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) انظر :جواهر الأدب ٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر :شرح كافية ابن الحاجب ٨٧/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر :المغني ٤٢٧/١

<sup>(</sup>٥) انظر :الهمع ٤٤٣/٢.

## المسألة الثانية: تركيب (لما)

اعتبر الفراء أن (لَمَا) في قوله تعالى: ﴿ وَ إِنَ كُلاً لَمَّا لَيُوفِيَهِ مِبْكُ وَبُكَ الْمَا لَيُوفِي وَلِهُ اللَّهُ وَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وإِنِّي لَمِمَّا أَصْدَر الأمرُ وجَهَهُ إِذَا هُوَ أَعِيا بِالسَبِيلِ مَصادِرُه (٢) ثم يُخَفَّف كما قرأ بعض القراء ﴿وَٱلْدِعْى يَعِظُكُمْ ﴾ (٦). بحذف الياء (عند الياء)، أنشدني الكسائي:

وَأَشْمَتَ الْعِداةَ بِنا فَأَضْحَوْا لدي تَباشَرون بِما لَقينا (٤) معناه (لديّ) يتباشرون، فجذف لاجتماع الياءات ومثله:

كَأَنَّ مِنْ آخِرِهِا إِلْقَادِمِ مَخْرَمَ نَجُدٍ فَارِعَ الْمخارِمِ (٥)

أراد : إلى القادم فحذف اللام عند اللام. وأما من جعل (لمّا) بمنزلة (إلا) فإنــه وجه لا نعرفه، وقد قالت العرب : بالله لمّا قمت عنا، فأما الاستثناء فلم يقولوه

<sup>(</sup>١) سورة هود، آية ١١١.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، ولم أهتد إلى قائله.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، آية • ٩، وانظر القراءة في : الغيث/٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، ولم أهتد إلى قائله.

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الرجز، ولم يتبين في اللسان ٤٦٩/١٢ (قدم)، وديوان الأدب ٣٦١/١. راجع المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية ٤٩/١٢.

في شعر، و لا غيره، ألا ترى أن ذلك لو جاز لسمعت في الكلام: ذهب لَمّـــا زيدًا). (١)

أما الزجاج فقد جعل (إن) المخففة نافية بمعنى (ما)، و(لما) المشددة في معنى (إلا) الاستثنائية، في حين رفض أن تكون (لمّا) المشددة مكونة من (لمن ما)، محتجا بأن (من) لا يجوز حذفها حيث قال : (وأما التشديد في (لمل) فزعم بعض النحوبين أن معناه (لمن ما) ثم انقلبت النون ميما فاجتمع تسلات ميمات فحذفت إحداها -وهي الوسطى- فبقيت (لما) وهذا القول ليس بشـــيء لأن (مِن) لا يجوز حذفها، لأنها اسم على حرفين، ولكن التشديد فيه قــولان: أحدهما يروى عن المازني. زعم المازني أن أصلها (لَمَا) ثم شددت الميم، وهذا القول ليس بشيء أيضنا؛ لأن الحروف نحو (رُبًّ) وما أشبهها تخفف، ولسنا نتقل ما كان على حرفين فهذا منتقض. وقال بعضهم قولاً لا يجوز غيره والله أعلم- أن (لماً) في معنى (إلا)، كما تقول سألتك لما فعلت كذا وكذا. و إلا فعلت كذا. ومثله : ﴿إَنْ كُلُّ نَفْسِ لَهَا عَلَيْهَا مَافِظٌ ﴾ (٢) معناه (إلا). وتـــأويل اللام مع (إنْ) الخفيفة إنما هو تأويل الجحد والتحقيق، إلا أنَّ إنْ إذا قلت : إنْ زيدًا لعالم، هي (ما)، ولكن اللام دخلت عليها، لئلا يشبه المنفيُّ المثبت فتكون المشددة بدخول اللام عليها بمعنى المخففة إذا دخلت عليها اللام- فعلى هذا جاءت (أنّ) الناصبة. فجائز أن تكون (أنّ) الناصبة من حيث دخلت عليها اللام كما دخلت على (إن) غير الناصبة دخلت عليها (لمّا)، ودخلت عليها (إلاً)، فصار الكلام في تخليص التحقيق له بمنزلة ما نفي عنه غير المذكر بعد (لَمَّا)، ووجب له ما بعد (لمَّا) فتقول على هذا الحد : إن كلهم لمَّا يحبني معناه

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق، آية ٤.

يؤول إلى معنى ما كلهم إلا يحبني، وكذلك يجوز: إن كلا لَمّا يحبني، بحداء إن كلا لَمّا يحبني، بحداء إن كلا لَما يحسبنى، فدخلت (لَمّا) المحققة كما دخلت اللام محققة، وصار تأويل الجملة تأويل المنفي والمحقق. وحكى سيبويه وجميع البصريين أن (لَمّا) تستعمل بمعنى (إلا). ويجوز إن كلاً لَمّا لَيُوفِينَيَّهُم، معناه وأنّ كُلاً لَيُوفِينَّهُم، معناه وأنّ كُلاً لَيُوفِينَّهُم، جمعا؛ لأن معنى اللَّم الجمع، يقال لممت الشيء ألمه لمّا إذا جمعته). (1)

#### و الملاحظ على كلام الزجاج ما يلي:

أولاً: اعتراضه على الفراء بعدم جواز حذف (مِن) ليس في محله، لأن الشاهد الذي أورده الفراء على حذف (مِن)، ذكره سيبويه شاهدًا على جواز حذفها وجعلها مع (ما) كلمة واحدة حيث قال: (وإن شئت قلت: إني مما أفعل، فتكون ما مع مِنْ بمنزلة كلمة واحدة نحو ربّما. قال أبو حية النميرى (٢):

وَإِنَّا لَمِمَّا نَصْرُبِ الْكَبْشَ صَرَبَّةً عَلَى رَأْسِهِ تَلْقَى اللَّسَانَ مِنَ الْفَمِ (١) والشَّاهِد في هذا تركيب (مِن) مع (ما) الكافة، كما ركبت (ربّما) وهذا يعني جواز حذف (مِن).

ثانيًا : أما اختياره أن تكون (لَمَا) المشددة في معنى (إلا) فقد ردّه الفراء؛ لأنه ليس بمورد قسم وتبعه في ذلك أبو علي، إذ قال : (وكذلك قراءة من شدد (لَمَا) وثقل (إنّ) مشكلة، وهي قراءة حمزة وابن عامر وحفص عن عاصم، وذلك أن (إنّ) إذا ثقلت وإذا خففت ونصبت، فهي في معنى الثقيلة، فكما لا يحسن : إنّ

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه، ٣/٨٠، ٨١ ، ٨٢.

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو لأبي حية النميري في الكتاب ١٥٦/٣، والأزهبه ٩١، والمغني ٣١١، وأمالي ابسن الشسجري ٢٧/٢ ه. وخزانة الأدب ١٧٥/٠، ٢١٥، ٢١٢، ٢١٧، وهو بلا نسبة في المقتضب ١٧٤/٤، وشرح شواهد الإيضاح ٢١٧، ٢١٠، ٩٣٨، ٩٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر :الكتاب ٢/٣٥١.

زيدا إلا منطلق، فكذلك لا يحسن تثقيل (إنَّ) وتثقيل (لَمَا)، فأما مجيء لَمَا في قولهم: نشدتك الله لَمّا فعلت، وإلا فعلت، فقال الخليل: الوجه: لتفعلن، كمسا تقول: أقسمت عليك لتفعلن، وأما دخول (إلا) و ((لممّا)، فلأن المعنى طلبب، فكأنه أراد: ما أسد إلا فعل كذا، فلم يذكر حرف النفي في اللفظ، وإن كان مرادًا، كما كان مرادًا في قولهم: (شَرَّأَ هَرَّ ذَا نابِ) (١)، أي ما أهره إلا شو، وليس في الآية معنى نفي، ولا طلب). (٢)

في حين اعترض أبو حيان على رأي الزجاج لأن التركيب ليس عربيا صحيحًا حيث قال: (وإنما يبطل هذا الوجه؛ لأنه ليس موضع دخول (إلا) لوقات: إنْ زَيْدًا إلا ضربتَهُ، لم تكن تركيبًا عربيًا). (٣)

ثالثًا: وافق الفراء على رأيه كثير من النحاة كمكي (<sup>1)</sup>، والطوسي (<sup>0)</sup>، وأبسي البقاء (<sup>1)</sup>، وغيرهم. وهذا يعنى أن ما ذكره الفراء له وجه جيد عند النحاة، والدليل على هذا قبول كثير منهم لرأيه.

وعلى هذا فإن الزجاج لم يكن محقًا فيما ذكره بشأن الفراء، لأنه ثبت أن رأي الفراء قال به بعض النحاة، وأن ما ذهب إليه الزجاج ردّه كثير من النحاة.

<sup>(</sup>١) هو مثل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله. انظر : مجمع الأمثال للميدافي ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الحجة ٢/٧٨٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥/٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر :مشكل إعراب القرآن ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٥) انظر :التبيان ٢/٤٧.

<sup>(</sup>٦) انظر :التبيان ٩/١٥.

#### المسألة الثالثة: موضع لام القسم

مذهب الفراء أن اللام في قوله تعالى: ﴿وَلَهَٰذُ عَلِمُوا لَمَنِ أَهْ مَالُهُ مَالُهُ مَالُهُ مَالُهُ وَيَعِلَ الْ مَكانَهَا في الأصل في في الأَخْرِةِ مِنْ خَلَقِ ﴾ (١) إنما هي لام القسم، ويعلل أن مكانها في الأصل في آخر الكلام، ولكنها لما صارت في أول الكلام صارت كالقسم حيث يقول: (وإنما صيروا جواب الجزاء كجواب اليمين؛ لأن اللام التي دخلت في قوله: ﴿وَإِنَّمَا صِيرَوا جَوَابِ الجزاء كَجُوابِ اليمين؛ لأن اللام التي دخلت في قوله: ﴿وَإِنَّمَا مِنْ كُتِابِمِ وَمِثْهِ مِنْ كُتِابِمِ وَمِثْهِ مِنْ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ مِنْ كُتِابِمِ وَمِثْهُ مِنْ أَنْ اللهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

وقد ذكر الزجاج رأي الفراء هذا دون أن يصرح باسمه أو يكني عنه حيث قال: (فأما دخول اللام في الجزاء في غير هذا الموضع، وفيمن جعل هذا موضع شرط وجزاء مثل قوله: ﴿وَلَهَ نَ هِلَتَهُ هُ إِلَه لِهُول نَ الخِينَ الخِينَ الْحِينَ وَتَوَا الْحِتَابِمَ مِكْلً أَيَةٍ هُما تَعِعُ وَالله عَلَى وَنحو: ﴿وَلَهُن البَيْتِ الْمَوْنِينَ الْحِينَ الْحِينَ الْحَيقة، لأنك إنما تحلف عن فعلك فِيلَتَك ﴾ (٦)، فاللام الثانية هي لام القسم في الحقيقة، لأنك إنما تحلف عن فعلك لا على فعل غيرك في قولك: والله لئن جِئتني لأكر مِنك، فزعم بعض النحويين أن اللام لما دخلت في أول الكلام أشبهت القسم فأجيبت بجوابه وهذا خطأ؛ لأن جواب القسم ليس يشبه القسم، ولكن اللام الأولى دخلت إعلامًا أن الجملة

<sup>.</sup> (١) سورة البقرة، آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، آية ٨١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، آية ١٢.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن، ١/٩٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم، آية ٥٨.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آية ١٤٥.

بكمالها معقودة للقسم؛ لأن الجزاء وإن كان للقسم عليه فقد صار للشرط فيه حظ، فلذلك دخلت اللام). (١)

وكلام الزجاج فيه تحامل واضح على الفراء؛ لأن الفسراء لا ينكسر أن هذه اللام للتوطئة، فضلاً عن أن الزجاج قد وقع في كلامه أن اللام في الأصل أن تكون متأخرة عن مكانها حيث يقول: (وشرح ذلك أن اللام لليمين والتوكيد فحقها أن تكون في أول الكلام فقدمت لتجعل في حقها، وإن كان أصلها أن تكون في (لضرّهُ) (٢) كما أن لام (إنّ) حقها أن تكون في الابتداء، فلما ليجز أن تلي (إنّ) جعلت في الخبر في مثل قولك: إن زيدًا لقائم، ولا يجوز أن لزيدًا قائم)، فإذا أمكن أن يكون ذلك في الاسم كان ذلك أجود الكلام، تقول إن في ذلك لآية، فهذا قول). (٢)

ولم يكتف بذلك بل نسب هذا الرأي إلى البصريين والكوفيين، فقال: (قال البصريون والكوفيون: اللام معناها التأخير، المعنى يدعو من لضره أقرب من نفعه ولم يشبعوا الشرح، ولا قالوا من أين جاز أن تكون اللام في غير موضعها). (١)

<sup>(</sup>١) معانى القرآن وإعرابه، ١٨٦/١، ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية ١٣.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه ٣/٥ ٤ ٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

#### المسألة الرابعة: جمع رهان

فسر الفراء قراءة مجاهد ﴿ فَرُهُنَ ﴾ (١) بضم الراء على أنها جمع الجمع حيث قال : ( الفراء فر هُن مَقْبُوضَة ) على جمع الرهان، كما قال : ( المولاء في أهُمُوهِ في أنها جمع رهان ، ورهان من من ورهان مع رهن .

وقد ذكر الزجاج رأي الفراء، مصرحا باسمه دون أن يعلق عليه أو يخطئه حيث قال: (قرأ الناس (فر هُن مَقْبُوضَة)، و(فرهان مَقْبُوضَتة)، فأما (رُهُن)، فهي قراءة أبي عمرو، وذكر فيه غير واحد أنها قرئت : (فر هُن أي ليفصل بين الرهان في الخيل، وبين جمع رهن في غيرها، ورهن ورهان أكثر في اللغة، قال الفراء (رهن) جمع رهان، وقال غيره: رهن ورهن، مثل سنقف سنقف. وفعل وفعل قليل، إلا أنه صحيح قد جاء؛ فأما في الصفة فكثير، يقال : فرس ورد، وخيل ورد، ورجل ثط، وقوم ثط، والقراءة على (رهن) أعجب فرس ورد، وخيل ورد، وما وافق المصحف وصح معناه وقرأت به القراء فهو المختار ورهان جيد بالغ).

والواقع أن الفراء لم يكن وحده الذي ذهب إلى أن قراءة (فَرُهُنَ) هـــي جمع الجمع، بل سبقه إلى ذلك أبو عبيدة؛ فقد ذكر في مجازه تعليقًا على قراءة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٨٣، وهي قسراءة ابسن عبساس وابسن كشبر، وابسن محيصسن، والزيسسني. انظسر: السسبعة ١٩٤، وإعسراب القسرآن للنحساس ٢٩٤١، والكشساف ١٧٠/١، والتبيسان للطوسسي ٣٧٩/٢، والبحسر ٣٥٥/٢، واتحساف للاسسسر ١٣٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية ١٤١، وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. انظر : الكشاف ٤٤/٢، والنيث/٢١٩.

<sup>(</sup>٣) معابي القرآن ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن وإعرابه ٣٦٦/١، ٣٦٧.

(كُلُوا مِنْ ثُمُرِهِ) بضم الثاء والميم حيث قال فيه : (كُلُوا مِنْ تُمُسرِهِ إِذَا أَتْمَسرَ. جميع ثمرة ومن قرأها : مِنْ ثُمُره، فضمها؛ فإنه يجعلها جميع ثمر). (١)

وسبقه في ذلك الأخفش أيضاً، إذ قال : (وقد تكون (رُهُن) جماعة للرهان كأنه جمع الجماعة، ورهان أمثل من هذا الاضطرار). (٢)

وهذا يعني أن الفراء لم يكن منفرداً بهذا الرأي، بل سبقه إليه بعص النحاة، ولكن يطرح في هذا المقام سؤال وهو : لماذا لم ينسب الزجاج هذا إلى أبي عبيدة، والأخفش، ونسبه إلى الفراء فقط؟، والجواب : إن هذا الرأي شاذ لا يعول عليه؛ لأن جمع الجمع غير مطرد في القياس عند سيبويه (٦) والنحاة (١)، ولكن الفراء قاسه على قوله تعالى : (مِنْ ثُمُره)، على القراءة الوادة بضم الثاء والميم، وهذا ما جعل الزجاج ينسب إلى الفراء هذا الرأي دون أبسي عبيدة، والأخفش اللذين سبقا الفراء. وفي هذا تجن على الفراء من الزجاج؛ لأن هذا القياس قد قال به أبو عبيدة كما مرّ، ولكن الزجاج تعمد إخفاء هذه النسبة إلى أبي عبيدة، والسبب في ذلك أن الفراء كوفي، وهو يريد أن يمسك عليه ما يحتج به على الكوفيين.

<sup>(</sup>١) الجاز ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر :الكتاب ٢١٩/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر :القرب/٤٨٧، ٤٨٣، وشرح الشافية ٢٠٨/٢، واللو المصون ٢٨٦/١.

#### المسألة الخامسة: فعيل بمعنى مفعول

ذكر الفراء أن وزن (فعيل) قد يأتي بمعنى اسم المفعول، وذلك في قراءة أبي الحويرث الحنفي (ما هذا بشرك) (١)، وجعل التقدير : ما هذا بمشترى، قال : (وحدثنى دعامة بن رجاء التميمي -وكان غرا- عن أبي الحويرث الحنفي أنه قال : (ما هذا بشيرى) (١) أي : ما هذا بمشترى). (١)

أما الزجاج فقد رد هذه القراءة التي ذكرها الفراء، دون أن يصرح باسمه أو يكني عنه حيث قال: (مَا هذا بَشَرَا). هذه القراءة المعروفة، وقد رويت: ما هذا بشيري، أي ما هذا بعد مشترى، وهذه القراءة ليست بشيء؛ لأن مثل (بشيرى) يكتب في المصحف بالياء). (٤)

والملاحظ على قراءة أبي الحويرث: (مَا هَذَا بِشِـرَى) التـى ذكرهـا الفراء أنها رويت من قراء آخرين وهم ابن مسعود، وعبد الوارث، والحسـن، وقد نص على هذه القراءة كثير مـن النحـاة والمفسـرين كـابن جنـي (٥)، والطوسى (١)، والزمخشري (٧)، والـهمداني (٨)، وأبـي حيـان (١)، والسـمين

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، آية ٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر : همله القسراءة في تفسير الطبري، ١٧٤/١، واغتسب ٣٤٢/١، والكشماف ٣١٧/٢، وإمالاء ما من بسه الوجمين ٢٩١٧،

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر :الحتسب ٣٤٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر :التبيان ١٣٢/٦.

<sup>(</sup>٧) انظر :الكشاف ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٨) انظر :الفريد في إعرابه القرآن ٩/٣،٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) انظر :البحر ٥/٤٠٣.

الحلبي (١)، وغيرهم. وقد ذكر هؤلاء رأي الفراء في هذه القراءة. إلا أن كثيرًا من النحاة عد هذه القسراءة شاذة ولا يجوز القسراءة بها كالنحاس (١)، وابن خالويه (٣)، والطبري (٤)، والطوسي (٥).

ووجه ضعف هذه القراءة هو أنها مخالفة لرسم المصحف، وهدذا مسا جعلها شاذة، وهذا ما ذهب إليه الزجاج، فقراءة أبسي الحويرث (بِشِرى) تخالف رسم المصحف، والنحاة جعلوا القراءة التي تخالف رسم المصحف شاذة كما صرح بذلك السيوطي<sup>(1)</sup>، وعلى هذا فالزجاج تعامل مع هدذه القراءات بصب ما يوافق منهجه مع القراءات بشكل عام.

<sup>(</sup>١) انظر :النو المصون ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر :إعراب القرآن، ٢٣/٣ ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : محتصر في شواذ القرآن ٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر :تفسير الطيري ٧/٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر :التبيان ١٣٢/٦.

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيل ذلك في: في أصول النحو، سعيد الألفاني، ٢٩، ٣٠.

#### المسألة السادسة : وزن (أشياء)

علل الفراء منع صرف (أشياءً) في قوله تعالى : ﴿ لا تَسْلَوا عَن أَهْ سِياءً إِنْ تُبِدَلَكُهُ تَسْؤِكُهِ (١)، على أنها جمع لـ (شَيئ)، والأصل فيها شَيِّيء، ولكن لما كثر الكلام به خففوا (شَيِّئًا) إلى (شَيَّء)، ثم جمعوا (شَـيئًا) بعد تخفيف، وأصله (أَشْيئاء) بهمزتين بينهما ألف بعد ياء بزنة أفعلاء فاجتمعت همزتان هما: لام الكلمة و التي للتأنيث، والألف تشيه الهمزة والجمع تقيل فخففوا الكلمة بأن قلبوا الهمزة الأولى ياء لانكسار ما قبلها، فيجتمع ياءان أولاهما مكسورة، فخذفوا الياء التي هي عين الكلمة تخفيفًا فصارت أشياء، ووزنها بعد الحـــذف أفعاء، فمنع الصرف فيها لأجل ألف التأنيث حيث قال: (وأشياء في موضع خفض لا تجرى، وقد قال فيها بعض النحوبين : إنما كثرت في الكلام وهـــي (أفعال) فأشبهت فعلاء فلم تصرف، كما لم تصرف حمراء، وجمعها أُشَـاوَى، كما جمعوا عذراء عَذَارَى، وصحراء صنحارى، وأشياوات، كما قيل: حمر او ات. ولو كانت على التوهم لكان أملك الوجهين بها أن تجرى؛ لأن الحرف إذا كثر به الكلام خف كما كثرت التسمية بيزيد فأجروه وفيه ياء زائدة تمنع من الإجراء. ولكننا نرى أن (أَشْيَاء) جمعت على أفعِلاء كما جمع ليّـن و أَلْبِناء، فحذف من وسط (أَشْيَاءً) همزة، كان ينبغي لسها أن تكسون (أَشْسينَاء) فحذفت الهمزة لكثرتها. وقد قالت العرب: هذا من أبناوات سيعد، وأعيذك بأسماو ات الله، وواحدها أسماء وأبناء تجري، فلو منعت أشياء الجري لجمعهم إياها أشياوات لم أجر أسماء ولا أبناء، لأنهما جمعتا أسماوات وأبناوات). (١)

<sup>(1)</sup> سورة المائلة، آية ١٠١.

<sup>(</sup>Y) معانى القرآن ٢/١/١.

وقد نقل الزجاج أغلب الآراء التي قيلت في وزن (أَشْيَاء)، وخطأها بمل فيها رأي الفراء، الذي صرح باسمه قائلاً: (وأشياء في موضع جر إلا أنهها فتحت لأنها لا تنصرف. وقال الكسائي أشبه آخرها أخر حمراء، ووزنها عنده أفعال وكثر استعمالهم فلم تصرف. وقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيين علي أن قول الكسائي خطأ في هذا، وألزموه ألا يصرف أبنهاء وأسماء. وقال الأخفش -سعيد بن مسعدة- والفراء: أصلها أفْعِلاء كما تقول هَيْن وأَهُوناء، إلا أنه كان الأصل أشبئاء على وزن أشبعاع. فاجتمعت همزتان بينهما ألف، فحذفت الهمزة الأولى، وهذا غلط أيضنا؛ لأن شيئًا فعل، وفعل لا يجمع علي أفعلاء، فأما هين، فأصله أهين، فجمع على أفعلاء، كما يجمع فعيل على أفعلاء، مثل نصيب وأنصباء. وقال الخليل: (أشياء اسم للجميع كان أصله فعلاء: شيئاء، فاستثقلت الهمزتان فقلبت الأولى إلى أول الكلمة فجعلت لفعاء، كما قالوا أنوق فقلبوا أينق، كما قلبوا قوس فقالوا قِسِيّ. ويصدق قـــول الخليل جمعهم أشياء على أشاوى، وأشاياه، وقول الخليل هو مذهب سيبويه وأبى عثمان المازني وجميع البصريين إلا الزيادي منهم، فإنه كان يميل السي قول الأخفش. وذكروا أن المازني ناظر الأخفش في هذا فقطع المازني الأخفش، وذلك أنه سأله : كيف تصغر (أَشْياء) فقال : (أَشْيَاء)، فاعلم. ولو كانت أفعلاء لردت في التصغير إلى واحدها، فقيل شُيئات، وإجماع البصريين أن تصغير أصدقاء إذا كان للمؤنثات صنديّةات، وإن كان للمذكرين صُديِّ قون).(١)

ويلاحظ أن ما احتج به الزجاج لدعم مذهبه، هو قول الخليل وسيبويه(٢)

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه ٢/ ٢١٢، ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر :الكتاب ٢٨٠/٤، ٣٨١.

والمازني (۱)، وهي احتجاجات البصريين فيما بعد، ومن وافقهم من النحاة. (۲) ونلاحظ أيضاً أن الزجاج كان أمينًا في نقله لآراء المخالفين له في هذه المسالة. وقد عدّ الأنباري في الإنصاف هذه المسألة من المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين، قال فيها: (ذهب الكوفيون إلى أن (أشياء) وزنه أفعاء، والأصل أفعلاء، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين. وذهب بعن الكوفيين إلى أن وزنه أفعال. وذهب البصريون إلى أن وزنه لفعاء، والأصل فعلاء). (۱)

وأرى أن الخلاف في هذه المسألة سبب أساسي لأن يتعقب الزجاج الفراء به، والذي نلاحظه أيضاً أن البصريين الجمالاً اتفقوا علم مذهب الخليل وسيبويه والمازني باستثناء الزيادي والأخفش. (١)

أما الكوفيون فنرى أن قطبيهما قد اختلفا في تحديد وزن (أشياء)، وقد ردّ الفراء على الكسائي؛ لأنه اعتبر (أشياء) على وزن أفعال، وهذا واضح من كلامه، كما أن الزجاج يدلل على ذلك أيضنا، إلا أنّ ما ذهب إليه الفراء كسان موضع رفض جمهور النحاة المتقدمين منهم، والمتأخرين والسبب في ذلك أن احتجاجه كان على غير قياس، فقد ذكر أن (أشياء) جمعت على أفعلاء، وكان ينبغى أن تكون (أشياء) ولكن الهمزة حذفت من وسطها لكثرتها في الكلم،

<sup>(</sup>١) الظر :المنصف ٣٥٨، وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر :المقتصب ٢٠/١، وإعسراب القسرآن للتحساس ٤٣/٢، ومشسكل إعسراب القسرآن ٢٣٩/١، ٢٤٠، وشسرح المقصسسل ١١٧/٩، وشرح الرضي على الشافية ٣٠/١، والهمع ٤٤٠/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر :الإنصاف، ٢/٢ ٨٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ومن الغريب أن ينسب الحريوي إلى سسسيبويه أن وزن (أشسياء) هسو أفعسلاء، وأقمسا (فعسلاء) عنسد الأحضسش، قسال : (لأن وزقمسا عند الأحفش (فعلاء)، وعند سيبويه (أفعلاء). انظر :شرح ملحة الإعراب ٢٦٨.

وهذا ليس صحيحًا؛ لأن أفعلاء يطرد جمعه على وزن فعيل، وليس (فَعْسل)، كما أن تصغير (أَشْياء) على (أُشْيَاء)، ولو كان أفعلاء وزنًا لأَشْياء لوجب ردّه في التصغير إلى الواحد، وقد قالوا إنّ التصغير يرد الأشياء إلى أصولها.

أضف إلى ذلك أن (شَيْتًا) ليس مخففًا من (شَيِّيء) حتى يجمـع على أفعلاء. ولو كان (شَيِّء) أصلاً لـ (شَيْء) لكان مستعملاً.

وعلى أية حال فإن النحاة ضعَقُوا ما ذهب إليه الفراء لــهذه الأسباب ولأسباب أخرى نجدها مبسوطة في كتب النحو والصرف.

# المسألة السابعة : بنية الفعل (١) قراءة (يَضرُكم)

ذكر الفراء أن الكسائي سمع بعض أهل العالية يقول: ما يضورني، وأجاز على غرارها قراءة ﴿لا يَضُرْكُهُ ﴾ (١) بضم الضاد وإسكان الراء قائلاً: (وقد قرأ بعض القراء (لا يَضرِ كُم) (٢) تجعله من الضير، وزعم الكسائي أنه سمع بعض أهل العالية يقول: لا ينفعني ذلك وما يضورني، فلو قرئس (لا يضرُرُكُم) على هذه اللغة كان صوابًا). (٣)

وجاء الزجاج ونقل كلام الفراء مصرحا باسمه، معتبراً ذلك غير جائز حيث قال : (وقرئت لا يَضرِ كُمْ من الضَّيْر، والضَّيْرُ والضَّرُ جميعًا بمعنى واحد، وكذلك الضر، وقد جاء في القرآن : ﴿ فَالُوا لا خَوْرُ إِنّا إِلْهِ مَرْبَدًا مُنْقَلِبُونَ ﴾ (أ). وجاء : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فَيى الْبَعْرِ خَلِّ مَنْ تَدْمُونَ إِلاَ إِيّامُ ﴾ (أ). وجاء : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فَيى الْبَعْرِ خَلِّ مَنْ تَدْمُونَ إِلاَ إِيّامُ ﴾ (أ). وقد ذكر الفراء أن الكسائي سمع بعض أهل العالية يقول : ما تُضورُ ني. فلو قرئت على هذا لا يَضرُ كُم جاز وهذا غير جائز، ولا يقرأ حرف من كتلب الله مخالف فيه الإجماع على قول رجل من أهل العالية). (1)

وقسراءة (لا يضرُركُم) بضم الضاد وإسكان الراء لم أجد أحدًا من القراء

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ١٢٠، وانظر القراءة في : إعراب القرآن للنحاس ٣/١، ٤، والبحر المحيط ٤٣/٣.

 <sup>(</sup>۲) قوله: لا يَطِيرُكم، بكسر الطــــاد وإســكان السراء قــراءة عــن نسافع وأبي عمــرو، ويعقسوب وعــاصم، وابــن كشــيز، وحــزة،
 ومحلف. انظر :السبعة ٢٥٥، ومعاني القراءات للأزهري، ٢٧١٠، ٢٧١، وإتحاف فصلاء البشر ٤٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢٣٢/١.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، آية ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، آية ٧٧.

<sup>(</sup>١٦) معاني القرآن وإعرابه ١/٥/١.

رواها غير الكسائي، ويعني هذا أن الكسائي انفرد بها، وظاهر كـــلام الفــراء أيضنا يدل على أنه لا يعتد كثيرًا بهذه القراءة، ولعل السبب في ذلك يعود إلـــى أن القراء لم يذكروها.

لذلك يخرجها الفراء على أنها لغة لبعض العرب، وكذلك فعل كثير ممن تعرض لهذه القراءة حيث عُدت لغة لبعض العرب؛ فقد ذكر الأخفسش أن (لا يَضسُركُم) جعلها بعضهم من ضار يضور، وهي لغة (١)، ونقل النحاس عسن الكسائي أنه أجاز قراءة (لا يَضسُركُم) بضم الضاد وإسكان الراء لأنه سسمع بعض أهل العالية يقول: ضاره يضوره (٢)، كما خرج العكبري هذه القسراءة على أنها لغة. (٢)

والذي نستنتجه من هذا كله أن الاحتمال الأقرب لهذه القراءة أن تكون لغة لبعض بني العرب كما قرر ذلك كثير من النحاة، وأرى أن الزجاج وكان محقًا في رفضه لهذه القراءة؛ لأنها لم تثبت عن القراء.

(١) انظر : معانى القرآن ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : إعراب القرآن للنحاس ٢/١٠٤٠

<sup>(</sup>٣) انظر : إعراب القراءات الشواذ ٣٤٢/١.

### (٢) قراءة (يَزِفُون)

ذكر الزجاج أن الفراء لم يعرف قراءة ( يَزفُون) بفتح الياء وتخفيف الفاء (٢)، قال : (فَأَقْبَلُوا إِلَيْه يَزفُون)، يسرعون إليه. ويقرأ على ثلاثة أوجه يَزفُونَ - بفتح الياء (٢)، ويُزفُون بضمها (١)، ويَزفُونَ بتخفيف الفاء. وأعربها كلها (يَزفُونَ بغتح الياء وتشديد الفاء، وأصله من زفيف النعام، وهو ابتداء عدوها، يقال زف النعام يزف، ويقرأ يُزفُون أي : يصيرون إلى الزفيف، ومثله قول الشاعر :

تَمنَّى حُصنَيْنٌ أِنْ يَسُودَ جِذَاعَهُ فَأَصْحَى حُصنَيْنٌ قَدْ أَذَلُّ وأَقْهَر ا (٥)

معنى أقهر صدار إلى القهر، وكذلك (يُزِفُونَ). فأما (يَزِفُونَ) بالتخفيف فهو من وزف يزف، بمعنى أسرع، ولحسم يعرف الفراء، ولا الكسائي، وعرف غيرهما).(١)

وما ذكره الزجاج بشأن الفراء صحيح؛ فقد ذكر الفراء أنه لم يعسرف قراءة (يَزِفُونَ) بفتح الياء وتخفيف الفاء حيث قال : (وقرأ الناس بعد (يَزِفُونَ) بفتح الياء وكسر الزاي، وقد قرأ بعض القراء(يَزِفُونَ) بالتخفيف كأنهها مسن

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، آية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) هي قراءة مجسساهد، والطبحساك، وابسن أبي عبلسة : الظسر : إعسواب القسرآن للتحساس ٢٩/٣، وإمسلاء مسا مسن بسه الرحسن

<sup>(</sup>٣) انظر :إغراب القرآن للنحاس ٤٢٩/٣، وإعراب القراءات الشواذ ٣٨١/٢، والبحر ٣١٦/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر :السبعة ٨٤ هـ، ومعاين القراءات للأزهري ٢/٠٧، والحجة لأبي على ٦/٣٠.

<sup>(</sup>٥) البيت من الطويل للمخبل السعدي في ديوانه ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه، ٣٠٩/٤.

وزف يزف، وزعم الكسائي أنه لا يعرفها. وقال الفراء: لا أعرفها أيضل إلا أن تكون لم تقع إلينا). (١)

والواقع إن قراءة (يَزفُونَ) بفتح الياء وتخفيف الفاء وردت عن كثير من القراء كمجاهد وعبد الله بن يزيد والضحاك ويحيى بن عبد الرحمن المقرو وابن أبي عبلة، وقد نص على هذه القراءة عدد كثير من المفسرين والنحاة كالطبري (7)، والنحاس (7)، وابن جني (1)، والطوسي (8)، والزمخشري (8)، والسمين (8)، وغيرهم.

والذي نستغربه هذا أن يدعي الفراء عدم معرفته بهذه القراءة وهمو الكوفي الذي عاصر كثيرًا من القراء، ولعل استدراكه في نهاية حديثه عن هذه القراءة دليل على أنه غير واثق تمامًا من ادعائه بعدم معرفته.

<sup>(</sup>١) انظر :معاني القرآن ٣٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر :تفسير الطيري ٢/١٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر :معاني القرآن، ٢/٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر :انحتسب ٢٢١/٢، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر :التبيان، ١٣/٨.

<sup>(</sup>٦) انظر :الكشاف ٣٤٥/٣.

<sup>(</sup>٧) انظر :البحر ٣٦٦/٧.

<sup>(</sup>٨) انظر :الدر المصون ٥٠٨/٥.

#### المسألة الثامنة: إدغام اليائين

يجيز الفراء إدغام الياء في الياء في الرفع والنصب والجزم وفي ذلك يقول: (وقد اجتمعت العرب على إدغام التحية والتحيات بحركة الياء الأخيرة فيها، كما استحبوا إدغام (عيَّ)، و(حيًّ) بالحركة اللازمة فيها. وقد يستقيم أن تدغم الياء والياء في يَحْيا ويَعْيا، وهو أقل من الإدغام في (حييً)؛ لأن يحيا يسكن ياؤها إذا كانت في موضع رفع، فالحركة فيها ليست لازمة. وجواز ذلك أنك إذا نصبتها كقول الله تبارك وتعالى (اللهسس خَالِك بِقاحرٍ عَلى مَا مُن يُحِينَ المَا هنا، ثم تؤلف الكلم، فيكون في رفعه وجزمه الإدغام، فتقول (هو يُحِينُ ويمهيد) (۱)، أنشدني بعضهم:

و كَأَنَّها بَيْنَ النِّساءِ سَبِيكَةٌ تَمْشي بِسدَّة بَيْنها فتُعِي (<sup>7)</sup> وكذلك يَحِيَّان و يَحَيُّونَ). (<sup>3)</sup>

أما الزجاج فقد اعتبر كلام الفراء مخالفًا لآراء البصريين جميعهم، وأن البيت الذي استشهد به على جواز الإدغام لا يعرف قائله، وهو وإن كان لشاعر معروف، فلا ينبغي أن يستدل به على حرف من كتاب الله حيث قال : (فأما قوله عز وجل : (هو يُعيى ويعيت)، وقوله : (ألنس حَالة بِقاحِرٍ مَلمه أن بُعيهَ المَوْته). فلا يجوز فيه عند جميع البصريين إلا يحيى بياءين ظاهرتين، وأجاز بعضهم : يحى بياء واحدة مشددة مدغمة، وذكر أن بعضهم أنشد:

<sup>(</sup>١) سورة القيامة، آية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، آية ٥٦.

 <sup>(</sup>٣) البيت من الكامل بلا نسبة في المحتسب ٢٢٩/٢، والمنصف ٢٦٢٠، والممتع في التصريف ٣٦٩، ولسان العرب
 ١١٢/١٥ (عيا)، وهمع الهوامع ١٨٢/١. انظر :المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ٢٠٩٢.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، ٢/٢١٤.

# وَكَأَنَّهَا بَيْنَ النِّساءِ سَبِيكَةٌ تَمْشِي بِسْدَّة بَيْنِهَا فَتُعِيّ

ولو كان هذا المنشد المستشهد أعلمنا من هذا الشاعر؟، ومن أي القبائل هـو؟ وهل هو ممن يؤخذ بشعره أم لا ما كان يضره ذلك. وليس ينبغي أن يحمل كتاب الله على (أنشدني بعضهم)، ولا على بيت شاذ لو عرف قائله، وكان ممن يؤخذ بقوله لم يجز. وهذا عندنا لا يجوز في كلام ولا شعر، لأن الحرف الثاني إذا كان يسكن من غير المعتل نحو: (لم يؤد) فالاختيار إطهاما التضعيف، فكيف إذا كان من المعتل). (١)

والملاحظ من كلام الفراء أنه يرى جواز إدغام الياء في الياء على قلة، وهذا يعني أنه يعترف بشذوذها، أما البيت الذي استشهد به على جواز إدغام الياء في الياء في الفعل المضارع، فهو شاذ ولا يقاس عليه، دل على ذلك قول ابن جني: (ولم يأت هذا في الفعل إلا في بيت شاذ، أنشده الفراء، وهو قول الشاعر:

# وكَأَنَّهَا بَيْنَ النِّساءِ سَبِيكَةٌ تَمْشِي بِسِدَّةِ بَيْنَهَا فَتُعِيّ) (٢)

وقد قال بشذوذ البيت كثير من النحاة كابن عصفور (r)، والسيوطي (r)، والأشموني (r)، وغير هم، وعلى هذا فلا حجة للفراء في استشهاده ببيت شاذ لـم يعرف قائله.

والذي يؤكد عدم جواز ما ذهب إليه الفراء هو عدم وجود قراءة تعضد

<sup>(</sup>١) معابي القرآن وإعرابه، ١٨/٢، ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) الختسب، ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : الممتع الكبير في التصريف، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) الظر :الهمع ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر :شرح الأشموبي على الألفية ٦٦٣/٢، ٦٦٤.

مذهبه؛ إذ لم أجد أحدًا من القراء أدغم الياء في الياء، كما فعل ذلك الفراء.

والسبب الذي يضعف إدغام الياء في الياء في مثل قوله تعالى: ﴿ اللّهِ سَكَ اللّهِ مَا لَهُ عَلَى الْمُوتِ مِنَ المُوتِ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

و الجدير بالذكر أن الفراء يقر بأن الإدغام في (يَحْيا) قليل وشاذ؛ لأن الحركة التي في يائها المنصوبة ليست لازمة. (٢)

<sup>(</sup>١) انظر :الكتاب ٣٩٧/٤، والمقتضب ١٨٢/١، والأصول لابن السراج ٢٤٩/٣، والتكملة لأبي على الفارســـي ٢١٢، والتبيان لأبي البقاء ٣٩٧/٤، والبحر ٣٨٢/٨، والهمع ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر :كلام الفراء في بداية التعقب.

# المسألة التاسعة : الإدغام في تاء الافتعال

ذكر الفراء أن العرب لما وجدوا التاء ساكنة واستقبلتها الذال أدغمــوا التاء في الذال، فصارت ذالاً، ولكنهم كرهوا أن يغلب البذال فلل يعبر ف الافتعال، فجاءوا بحرف يكون قربيًا منهما فجعلوه بين التاء والــــذال، قــال: (وقوله : ﴿وَمَاتَدَ عِرُونَ ﴾ (١) همي تفتعلون من نخسرت، وتقسرا (وما تَدْخُرُونَ) (٢) خفيفة على تفعلون، وبعض العرب يقول: تدخرون فيجعل الدال والذال يعتقبان في تفتعلون من ذخرت، وظلمت تقول: مُظَّلِّم، ومطَّلـم، ومذَّكر ومدَّكر، وسمعت بعض بني أسد يقول : قد اتَّغرَ (٣)، وهذه اللغة كتــيرة فيهم خاصة. وغيرهم قد اتُّغَرَ (٤). فأما الذين يقولون : يدّخر ويدّكـــر ومدّكـــر فإنهم وجدوا التاء إذا سكنت واستقلبتها ذال دخلت التاء في الذال فصاريت ذالاً، فكرهوا أن تصير التاء ذالاً فلا يعرف الافتعال من ذلك، فنظروا إلى حـرف يكون عدلاً بينهما في المقاربة، فجعلوه مكان التاء ومكان الذال. وأما الذيان غلبوا الذال فأمضوا القياس، ولم يلتفتوا إلى أنه حرف واحد، فأدغموا تاء الافتعال عند الذال والتاء والطاء. ولا تتكرن اختيارهم الحرف بين المرفين؛ فقد قالوا : أُزِيَّجَر ومعناها : ازتجر، فجعلوا الدال عدلاً بين الثاء والزاي. ولقد قال بعضهم : مزجّر، فغلّب الزاي كما غلّب التاء. وسمعت بعض بني عقيـل يقول: (عَلَيْكَ بِأَبُوال الظِّباء فَاصتعِطْها فَإِنَّها شيفَاءٌ للطَّحل) (٥)، فغلَّب الصاد على

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية ٩٤.

<sup>(</sup>٢) قرأ الزهري ومجاهد رَتَدُخُرُوُنَ بإسكان الدال. انظر :مختصر شواذ القراءات /٧٠.

<sup>(</sup>٣) اتغر بالتاء.

<sup>(</sup>٤) اثغر بالثاء.

 <sup>(</sup>٥) هو عظم الطحال, وهو مرض, وقوله: اصعطها: هو افتعال من الصعوط، وهو لغة في السعوط بإبدال السنسين صسادًا وهو ما يشتنشق في الأنف.

التاء، وتاء الافتعال تصير مع الصاد والضاد طاء، وكذلك الفصيح من الكلام، كما قال الله عز وجل: ﴿ فَمَن الحَطَر فِيهِ مَفْمَسَةٍ ﴾ (١)، ومعناها افتعل من الضرر. وقال الله تبارك وتعالى ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ واصطلبر عَلَيْها ﴾ (٢) فجعلوا التاء طاء في الافتعال). (٢)

وقد نقل الزجاج كلام الفراء، وظهر في حديثه عنه أنه يوافق الفراء فيما قاله، وزاد بأن التعليل الذي ذكره الفراء يحوج صاحبه إلى أن يعرف الحروف المجهورة والمهموسة، ولكنه خالف الفراء في الإدغام؛ إذ الأصل أن تدغم الذال في الدال، وليس الدال في الهذال وفي نلك يقول: (وتَنتَخرُونَ بالدال والذال. وقال بعض النحوبين إنما اختير تتخرون، لأن التاء تدغم في الذال نحو تتكرون، فكرهوا تتخرون، لأنه لا يشبه ذلك، فطلبوا حرفا بين التاء والذال، فكان الحرف الدال. وهذا يحتاج صاحبه إلى أن يعرف المحبهورة والمهموسة. وهي فيما زعم الخليل ضربان (أ)؛ فالمجهورة حرف أشبع الاعتماد عليه في موضعه ومنع النفس أن يجري معه، والمهموس حرف أضعف الاعتماد عليه في موضعه وجرى معه النفس. وإنما قيل (تتخرون) وأصله تَذَخرون، أي : يفتعلون من الذخر، لأن الذال حرف مجهور لا يمكن النفس أن يجري معه لشدة اعتماده في مكانه، والتاء مهموسة، فابدل من مخرج التاء حرف مجهور ويشبه الذال في جهرها، وهو الدال، فصار من مخرج التاء حرف مجهور ويشبه الذال في جهرها، وهو الدال، فصار من مخرج التاء حرف مجهور ويشبه الذال في جهرها، وهو الدال، فصار من مذرج التاء حرف مجهور ويشبه الذال في جهرها، وهو العنان أن تسدغم الأول

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، آية ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) معانئ القرآن، ١/٥١٦، ٢١٦.

رعى الكتاب ٤٣٤/٤.

فسي الثساني، وتَتَخرون جائز، فأما من قال في الملبس، فليس تَدَّخرون ملبسل بشيء). (١)

ومن خلال نص الفراء والزجاج نستنتج أنه لا فرق بين تعليل الفسراء وتعليل الزجاج في إجماعهما على أن سبب الإدغام في (تَدَّخِرُونَ) إنما يعسود إلى أن الذال صوت شديد مجهور، وأن كليهما متقاربان في المخرج. (٢)

وهذا ما اتفق عليه الفراء والزجاج، كما أنهما متفقان على أن أصل (تَدَّخِرونَ) من الذخر. ولكن الخلاف وقع حينما ذكر الفراء أن التاء تدغم في الذال.

والمتتبع لكلام الفراء يجده متناقضنا بعض الشيء؛ فقد ذكر عند تعرضه لقوله تعالى: ﴿ مَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ (٢) قوله: (المعنى: مُنتَكَر، وإذا قلت: مفتعل فيما أوله ذال صارت الذال وتاء الافتعال دالاً مشددة). (١)

وهذا يعني أن الذال هي التي تدغم في الدال، وليس كما ذكر سابقًا من أن الدال تدغم في الذال. وعليه فإن الزجاج مدق فيما قاله عن الفراء، ولم يكن متحاملاً عليه؛ لأن الفراء كان متناقضاً في كلامه كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه ١/١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر :الأصوات اللغوية، لإبراهيم أنيس، ٤٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر، آية ١٥.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢٠٦/٣.

# المسألة العاشرة: إدغام الراء في اللام

يجيز الفراء إدغام الراء في اللام، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُو ما فِي الْمَامِ وَللهُ فَي قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُو مَا فِي الْمَامُ اللهُ وَيَعْفِرُ لِمَنْ بَهَاءُ وَيُعَذَّبُهُ مِلنَ يَعْالَى (۱) وفي ذلك يقول: (وتقرأ جزمًا على العطف ومسكنة تشبه الجزم، وهي في نية رفع، تدغم الراء من (يَعْفِرُ) عند اللام، والباء من (يُعَذَّبُ) عند الميم، كما يقال: ﴿ اَوَ اَلْمَامُ اللهُ يُكَدِّبُ مِلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ولكن الزجاج الذي لم يذكر اسم الفراء صراحة لكنه عنف عليه وخطأه حيث قال: (قوله تعالى: (يَغفِر لَكُم ذُنَوبَكُم)، القراءة بإظهار الراء مع الله وزعم بعض النحويين أن الراء تدغم مع الله فيجوز ... ويغفر لكم. وهذا خطأ فاحش، ولا أعلم أحدًا قرأ به غير أبي عمرو بن العلاء، وأحسب الذين رووا عن أبي عمرو إدغام الراء في الله غالطين. وهو خطأ في العربية، لأن الله تدغم في الراء، والنون تدغم في الراء، نحو قولك : هل رأيت، ومن رأينت، ومن رأينت، ولا تدغم الراء في اللهم إذا قلت مرالي بشيء؛ لأن الراء حرف مكرر فلو الدغمت في اللهم لذهب التكرير. وهذا إجماع النحوبين الموثوق بعلمهم). (٥)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون، آية ١.

ر.) حور المقرق المقرق 1 . وقد أدغم الحسن وأبو عمرو الراء في الراء. انظــر :إعـــراب القـــرآن للنحــاس ٢٨٦/١. (٣) سورة المقرق، آية ١٨٥. وقد أدغم الحسن وأبو عمرو الراء في الراء. انظــر :إعـــراب القـــرآن للنحــاس ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه ٣٩٨/١.

نلاحظ من كلام الزجاج أنه يشدد النكير على رأى الفراء السابق وذلك لإدغامه الراء في اللام، والسبب في ذلك أن الراء حرف مكرر فلو أدغمت في اللام لذهب التكرير.

ورأي الزجاج هذا إنما هو رأي البصريين في الواقع، فقد ذهب إليه الخليل وسيبويه حيث قال سيبويه: (والراء لا تدغم في اللام ولا في النسون؛ لأنها مكررة وهي تفشى إذا كان معها غيرها، فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغسم مع ما ليس يتفشى في الفم ولا يكرر) (!)، كما ذهب إلى ذلك أيضنا المبرد (١)، وابن جني (٣)، ومن وافقهما كابن عصفور (١)، والرضي (٥)، وغيرهم.

أما الكوفيون فقد أجازوا إدغام الراء في اللام وحجتهم في ذلك أن الراء حرف مكرر، واللام قريبة من الراء فلو لم تدغم الراء في اللام كأن في ذلك تقل، فكأنك قد جئت بثلاثة أحرف من جنس واحد، ويوضح هذا الكلام تعلب، الذي ينقل عن الفراء هذا التعليل حيث يقول: (كان أبو عمرو يروي عن العرب إدغام الراء في اللام. وقد أجازه الكسائي أيضنا، وله وُجيه من القياس. وهو أن الراء إذا أدغمت في اللام صارت لاما، ولفظ اللام أسهل من الراء لعدم التكرار فيها، وإذا لم تدغم الراء كان في ذلك ثقل؛ لأن الراء فيها تكرار فكأنها راءان، واللام قريبة من الراء، فتصير كأنك قد أتيت بثلاثة

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر :المقتضب ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر :سر صناعة الإعراب ١٩٢، ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) انظر :المقرب ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) انظر :شرح الشافية ٢٧٤/٣.

<sup>(</sup>٦) الممتع في التصريف، لابن عصفور ٤٥٨.

وبغض النظر عن تعليل البصريين أو الكوفيين فإن الاحتكام إلى السماع خير دليل على صحة ما ذهب إليه الفراء والكوفيون، خاصة إذا كان مصحد السماع ممن هو محل اعتماد البصريين والكوفيين كأبي عمرو بن العلم، وغيره، لذلك كان أبو حيان منصفًا حينما أجاز إدغام الراء في اللام؛ لأن الذين أجازوا ذلك اعتمدوا فيه على السماع، إذ لا سبيل إلى رد ذلك وفي ذلك يقول: (وقد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبير البصريين ورأسهم، أبو عمرو ابن العلاء، ويعقوب الحضرمي، وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي، والكسائي، والفراء، وأجازوه ورووه عن العرب. فوجب قبوله، والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم، إذ من علم حجة على من لم يعلم). (١)

أما السمين فقد اعتبر إدغام الراء في اللام لغة نقلها الناس (٢). في حين نقل السيوطي أن قومًا أدغموا الراء في اللام، وقال: إن ذلك هو الأصح.(٢)

والواقع أننا نرى تحاملاً شديدًا من الزجاج على الفراء، ويتجلى ذلك في تخطئته للرواة الذين رووا عن أبي عمرو إدغام الراء في اللام، وهذا يعني أنه ينفي صدور مثل هذا عن أبي عمرو، وهو لم يفعل ذلك إلا نصــرة لمذهبه البصري.

وقد أجاد السمين في رده على الزجاج، حيث قال: (وكيف يقال إن الراوي ذلك عن أبي عمرو مخطئ ،مرتين، ومن جملة رواته اليزيدي إمام النحو واللغة، وكان ينازع الكسائي رئاسته، ومحله مشهور بين أهل الشأن). (1)

<sup>(</sup>١) البحر الحيط ٣٧٨/٢.

<sup>(</sup>Y) انظر :الدر المصون ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر :الهمع ٤٤٩/٣.

<sup>(</sup>٤) الدر المصون ٢٩٢/١.

ويبدو جليًا من كلام الزجاج رده الصريح لقراءة أبي عمرو بإدغام الراء في اللام في قوله تعالى: (يَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبِكُمْ)، وهذه جرأة واضحة منه؛ فأبو عمرو بن العلاء واحد من القراء السبعة، ولا يجوز للزجاج وغره أن يرد هذه القراءة.

كما روى إدغام الراء في اللام يعقبوب الحضرمي (١)، وهو من رؤساء البصريين.

وبعد هذا العرض يتضح لنا أن سبب رده لإدغام الراء في اللام، وسبب رده للقراءة التي وردت بإدغام الراء في اللام هو تعصبه لمذهبه البصري الرافض لإدغام الراء في اللام، على الرغم من وجود رواة ثقات، وقراء ثقات قالوا بجواز ذلك.

<sup>(</sup>١) ذكر أبو حيان أن يعقوب الحضرمي أدغم الراء في اللام. انظر :البحر ٣١/٢.

# المسألة الحادية عشرة: تسكين العين في (أَحَدَ عَشَر)

ذكر الزجاج أن الفراء روى إسكان العين من (أحدَ عَشَر)، وذلك في قوله: ﴿إِنَّهِهُ وَإِنَّهُمُ إِنِّهِ مَا يَحِدِنَ ﴾ (١)، قوله: ﴿إِنَّهِهُ وَالْمَهُمُ وَالْمَهُمُ وَالْمَهُمُ وَالْمَهُمُ إِنّهُ وَلِيهِ مَا يَحِدِنِ ﴾ (١)، وأنها وردت قراءة بها حيث قال: (القراءة بفتح العين، وفتح جميع الحروف في أحد عشر، وقد روي بتسكين العين في القراءة: (أحدَ عشر كَوكَبا) (١)، قرأ بها بعض أهل المدينة، وهي غير منكرة ما كان قبل العين حرف متحرك لكثرة الحركات في قوله: أحد عشر، فأما اثنا عشر فلا يجوز فيها الإسكان في العين. وقد رويت لغة أخرى وهي (أحد اعشر) وهذه الرواية في الحرداءة وترك الاستعمال بمنزلة الحمد بش (١)، لا ياتفت إليها. فأما التسكين في العينن فقراءة صحيحة كثيرة، ولكن سيبويه والخليل وجميع أصحابهم لا يجيزون إلا فقراءة صحيحة كثيرة، ولكن سيبويه والخليل وجميع أصحابهم لا يجيزون إلا فتر وي إسكان العين، ورواه الفراء أيضاً، وقد قرئ به. فأما ما لا اختلاف فيه ففتح العين). (١)

وما نسبه الزجاج إلى الفراء قد ورد في معانيه، حيث قـال: (ومن القراء من يسكن العين من عشر في هذا النوع كله، إلا اثنا عشر، وذلك أنهم استثقلوا كثرة الحركات، ووجدوا الألف في (اثنا) والياء في (اثناً) ساكنة فكر هوا تسكين العين، وإلى جنبها ساكن، ولا يجوز تسكين العين في مؤنث العدد؛ لأن الشين من عشرة يسكن، فلا يستقيم تسكين العين والشين معًا). (٥)

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، آية ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر :معاني القرآن للأخفش ٣٩٤، والمحتسب ٣٢٢/١، والتبيان ٩٦/٦، وإعراب شواذ القراءات ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٣) روى الفراء هذه اللغة عن بعض العرب، انظر :معاني القرآن ٣/١.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه ٣/٩٩.

ره) معابئ القرآن ٣٤/٢.

والذي نلاحظه على كلام الزجاج هو قبوله لقراءة (أَحدَ عُشَرَ) بتسكين العين في (عُشَرَ)، على الرغم من مخالفة الخليل وسيبويه لها، ولم أجد في كتاب سيبويه ما يدل على منعه تسكين العين من (أَحدَ عَشَرَ) صراحة إلا أن المستفاد من كلامه أنه يوضح سبب منعه تسكين العين في (أَحَد عَشَرَ) (١)، ويؤكد هذا الكلام النحاس، حيث يقول: (لم يذكر هذا سيبويه، بل يجب على نص كلامه أنه لا يجوز، لأنه قال: (أَحدَ عَشَرَ مثل أَحدَ جَملَ، ولا يجوز عنده حذف الفتحة لخفتها). (٢)

وكلام الزجاج حول تسكين العين في (أَحَدَ عُشَرَ) عند الفراء وغيره واضح لا لبس فيه، إلا أن محقق المعاني للزجاج توهم أن المقصود من تسكين العين من (أَحَدَ عُشَرَ) هو الشين في عشر (٦)، وهذا ليس صحيحًا؛ لأن الفراء ذكر العلة التي من أجلها استثقلوا كثرة الحركات فسكنوا العين من (عشر)، فالفراء أشار إلي أن العين من (أَحَد عُشَر) يجوز تسكينها لكثرة الحركات، أملا اثنا عشر واثني عشر فلا يجوز تسكين العين فيهما لئلا يلتقي ساكنان. (١)

وخطأ آخر وقع فيه محقق معاني القرآن للزجاج، عند ضبطـه للعيـن والشين بالتسكين من (أحد عشر) على اعتبار أنها قراءة ذكرها الزجاج عـن بعضهم (٥). وهذا لم يقله الزجاج والدليل على ذلك أن الزجاج ذكـر الروايـة بتسكين العين فقط.

<sup>(</sup>١) انظر :الكتاب ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٣)انظر :معاني القرآن وإعوابه، ٣/٩٠. هامش ٣.

<sup>(</sup>٤) انظر :معاني القرآن للفراء ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر :معاني القرآن وإعرابه ٣ / ٩٠.

أما الرواية التي ذكرها الزجاج وهي (أَحَدَ اعْشَر) فلم أجد أحدًا رواهـا من القراء، فضلاً عن أن الزجاج ضعفها وجعلها رديئة.

وخلاصة الكلام فيما سبق فإن الزجاج اتفق مع الفراء على صحة قراءة (أحدَ عُشَرَ) بتسكين العين، ولعل السبب في ذلك يعود إلى كون القراءة سبعية مروية عن نافع، وعن غيره من القراء (١)، وهم: شيبة، وحفص، وطلحة بن سليمان، وأبو جعفر، والحسن، الأمر الذي يجعلنا نعتقد أن الزجاج كان منصفًا مع الفراء في هذه المسألة، والدليل على ذلك أنه استشهد على صحة تسكين العين في (أحدَ عُشرَ) برواية الفراء لها.

<sup>(</sup>١) انظر :الكشاف ٢٠٢٧، والبحر ٢٧٩/٥، وإتحاف فضلاء البشر ٢٤٠/٢.

### الخلاف في إعراب بعض الكلمات

## وفيه سبع مسائل

### المسألة الأولى

ذهب الفراء إلى أن (مَن) من قوله: ﴿ وَلَهَدْ عَلِمُوا لَمَن أَهْمَرا لَهُ هَالُهُ هَلِيهِ اللّهِ عليه اللّهِ عِلْقَ هِي خَلَقٍ ﴾ (١) شرط، وأن فعل الشرط صار ماضيا لدخول اللام عليها حيث قال: (قوله تعالى: ولَقَدْ عَلِمُوا لَمَن الشّتَراهُ .... (مَن) في موضع رفعي وهي جزاء (١)؛ لأن العرب إذا أحدثت على الجزاء هذه اللام صيّروا فعله على جهة فعل. ولا يكادون يجعلونه على يفعل كراهة أن يحدث على الجزاء حادث وهو مجزوم. ألا ترى أنهم يقولون: سل عما شئت وتقول: (لاآتيك ما عِشْت، ولا يقولون ما تعش؛ لأن (ما) في تأويل جزاء وقد وقعع عليها مها قبلها، فصرفوا الفعل إلى فعل؛ لأن الجزم لا يستبين في فعل). (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) يقصد به الشرط. انظر :الدرس اللغوي في معانى القرآن للفراء، محمد سعد السيد، صــ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) معابي القرآن ١/٥٦، ٢٦.

والواقع أن ما ذهب إليه الفراء من كون (مَن) شرطية من قوله تعالى : (وَلَقَدْ عَلِمُواَ لَمَنِ الشَّرَاهُ مَالَهُ فَي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) مرجوح لسببين :

الأول : أن فعل الشرط في هذه الآية ماض لفظًا ومعنى، لأن الاشتراء قد وقع، وجعله شرطًا لا يصح، لأن فعل الشرط إذا كان ماضيًا لفظًا فلابد أن يكــون مستقبلاً في المعنى. (1)

الثاني: لأن (عَلِمُوا) تقتضي مفعوليها، فإذا أوقعت القسم بعدها يكون التقدير: ولقد علموا والله لئن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، وهذا يعني أن عليم دخلت على جملة معترضة، وهذا لا يجوز لأنها لا تدخيل إلا على المبتدأ والخبر. (٥)

أضف إلى ذلك أن أكثر النحاة ذهبوا إلى أن (مَن) في قولـــه: (و َلَقَـدُ عَلِمُوا الله أن أشتَر اهُ مَالَهُ فَي الآخِرَةِ مِنْ خُلاقٍ) موصولة وأن اللام الداخلة عليها هي لام الابتداء وليس لام القسم كما صرح بذلك الفراء، ومن هؤلاء سيبويه (١)، والأخفش (٧)، والمبرد (٨)، وأبو حيان (١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) الزوم، ۸۵.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن وإعرابه ١٨٦/١، ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر :البحر ٣/١٥.

<sup>(</sup>٥) الظر :سر صناعة الإعراب ٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر :الكتاب ١٤٧/٣، ١٤٨.

<sup>(</sup>٧) انظر :معاني القرآن ١٤٨.

<sup>(</sup>٨) انظر :المقتضب ٢٩٧/٣.

<sup>(</sup>٩) انظر :البحر المحيط ٢/١ ٥٠.

### المسألة الثانية

ادعى الزجاج أن القطع الذي استخدمه الفراء مصطلح مبهم لم يوضح فيه غرضه من استخدامه وذلك في توجيه إعراب قوله تعالى: (وجيها) من قوله: ﴿إِذْ قَالَمِ المَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللّهُ اللّهَ الْمَهْمُ لُكُ بِكَلِمَةٍ عِنْمَ السّمَةُ الْمُسبِعُ المِنْ مَعْرَبَهَ وَجِيمًا فِيهِ الدُّنها واللّخِرةِ ﴾ (١) حيث قال: (وقال بعض النحويين: (وجيها) منصوب على القطع من عيسى، وقطع ها هنا كلمة محال؛ لأنه إنما بشر به في هذه الحال، أي في حال فضله فكيف يكون قطعها منه، ولم يقل نصب هذا القطع، فإن كان القطع إنما هو المعنى، فليس ذلك المعنى موجودًا في هذا اللفظ، وإن كان القطع هو العامل فما بين ما هو، وإن كان أراد أن الألف واللم قطعا منه فهذا محال؛ لأن جميع الأحوال نكرات والألف واللام لمعهود، فكيف يقطع من الشيء ما لم يكن فيه). (١)

وفي معاني القرآن ذكر الفراء أن إعراب (وَجيها) قطع من عيسى، قال (وقوله: (وَجِيها) قطعًا من عيسى، ولو خفضت على أن تكون نعتَا للكلمة لأنها هي عيسى كان صوابًا). (٣)

و القطع مصطلح استخدمه الفراء كثيرًا في معانيه، وكان في أغلب الأحيان يقصد به الحال كما في قوله: (كَاظِمِينَ) (1)، فهو يذكر أن نصبه على القطع، قال: (وقوله: (كَاظِمِينِ) نصبت على القطع من المعنى الدذي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، ٥٤.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه ٢/١١.

<sup>(</sup>٣) معابئ القرآن للفراء ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، ١٨.

يرجع من ذكرهم القلوب والحناجر، والمعنى: (إذ قلوبهم لدى حنساجرهم كاظمين. وإن شئت جعلت قطعه من الهاء في قوله: ﴿وَالْمَانِ مُعْلَمُ وَالْأُولُ أَجُودُ في العربية). (٢)

كما أن الفراء استخدم مصطلح القطع، وكان يعني به الحال في قوله تعالى: (هذا كِوَابَهُ مُصَدَّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًا) (٢)، ف (لسانا) يكون قطعًا من الهاء في (بين يديه)، وكما في قوله: (عَلَى الأوالَكَ مُتَّكِئُ وَنَ) (١) يذكر الفراء قرائتين بالنصب والرفع، فالنصب على أنها قطع. (٩)

ويلاحظ على المواضع السابقة وغيرها (٦) أن الفراء حينما كان يستخدم هذا المصطلح كان يقصد به الحال، وأن ذلك مشروط عنده أن يكون مع المفرد دون الجملة وشبهها. فكل حال مفرد عنده قطع، وليس كل قطع عنده حالاً مفردًا.

كما أننا إذا تتبعنا المواضع التي ذكر الفراء قيها القطيع وقصد به الحال نجدها جميعًا يصلح فيها الرفع والاستئناف، فمن ذلك قوله فيما سيبق: (كاظمين) إذ يقول الفراء فيها: (ولو كانت (كاظمون) مرفوعة على قولك: إذ

<sup>(</sup>١) سورة غافر، ١٨.

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء، ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاف، ١٢.

<sup>(£)</sup> سورة يس، آية ٥٦.

<sup>(</sup>٥) الظر :المعانى، ٣٨٠/٢.

القُلُوبُ لَدى الحناجِرِ كاظِمونَ) أو على الاستئناف كان صوابًا) (١)، كما في قوله تعالى: ﴿ آخِدِينَ ﴾ (١)، و﴿ فَالْحِمِينَ ﴾ (١) نصبتا على القطع، ولو كانتا رفعًا كان صوابًا، ورفعهما على أن تكونا خبرًا، ورفع آخر أيضًا على الاستئناف (١).

فإذا رجعنا إلى الآية التي توهم الزجاج فيها عدم معرفته بالقطع السذي ذكره الفراء نجده غير محق فيما ذهب إليه لوضوح المقصود مما سبق، (فَوَجِيهَا) كلمة مفردة، ويصلح فيها الرفع على الاستئناف أو الخرب، فالعقل والمنطق يثبتان أن (القطع) الذي ذكره الفراء إنما كان يقصد بسه الحال ولا شيء سوى الحال. وما ادعاه الزجاج من أن الفراء استخدم مصطلحا مبهما لا يفيد هذا الإعراب فهذا تعصب لا منطق من ورائه.

وقد استخدم الفراء القطع في مواضع أخرى من المعاني ولكن لم يقصد به الحال، وإنما قصد بها الاستئناف، وقد شرح معنى القطع الذي قصد به الاستئناف، فقال: (وقوله: ﴿ خَالِصَةَ لَكَ ﴾ (٥) يقول: هذه الخصلة خالصة لك ورخصة دون المؤمنين فليس للمؤمنين أن يتزوجوا امرأة بغير مسهر. ولو رفعت (خالصة لك) على الاستئناف كان صوابًا، كما قال: ﴿ لَهُ يَلَبَثُوا إلا سالمة هِن نعار مَلائح ﴾ أي هذا بلاغ: وما كان من سنة الله، وصبغة الله وشبهه فإنه منصوب لاتصاله بما قبله على مذهب حقًا وشبهه. والرفع جسائز؛ لأنه كالجواب، ألا ترى أن الرجل يقول: قد قام عبد الله، فتقول: حقًا إذا وصلته.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٦/٣.

<sup>(</sup>۲) سورة الذاريات، ١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور، ١٨.

<sup>(</sup>٤) انظر :معلى القرآن للفراء، ٨٣/٣.

 <sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، آية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، آية ٣٥.

وإذا نويت الاستئناف رفعته وقطعته مما قبله. وهذا محض القطع الذي تسمعه من النحويين) (١).

وللحال عند الفراء اصطلاح آخر هو الفعل كما في (مُنبِيبِينَ)(٢)، يقول : (وقوله (مَنيبِينَ) منصوبة على الفعل وإن شئت على القطع. (٦)

فالنصب على الفعل يعني الحال، والنصب على القطع يعنى لما جـاز قطع (مُنيبين) عما قبلها والاستئناف بها جاز نصبها. (١)

فالقطع على هذا عامل معنوي عند الفراء والكوفيين، أما القطع عند سيبويه والبصريين فهو الاستئناف بالكلمة وعدم وصلها بما قبلها مسع جواز الاتباع أو النصب على المدح مثلاً (٥)، ولكنه ليس بعامل للنصب كما هو عند الفراء.

وقد توهم صاحب كتاب (أبو زكريا الفراء) أن القطع الذي استخدمه الفراء قد قصد به الحال مطلقًا (١)، وهذا لا يصمد أمام ما ذكرناه مسن الأدلسة على تعدد مفهوم هذا المصطلح.

والواقع أن دلالة هذا المصطلح مابسة لتعدد المفاهيم فيها، وعلى أية حال فإن القطع إذا كان الفراء يقصد به الحال، فتحديده واضح وسهل كما مسر في المواضع التي ذكرناها، ولا أعتقد أن عالمًا كالزجاج يغفل عن أمر كهذا، ولكنه التعصيب كما ذكرنا من قبل، والغريب في الأمسر أن الزجاج يوجه النصيب في قوله (وجيهًا) على أنه حال أيضنًا.

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء، ٢، ٣٤٥، ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، آية ٣١.

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن، ٣٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) الظر :الدوس اللغوي في معانى الفراء، محمد سعد السيد، رسالة دكتوراه، ص، ٩٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكتاب، ٢٢/٢.

<sup>(</sup>١) انظر : رأبو زكريا الفراء). د. أحمد مكى الأنصاري، ٢٥٢.

#### المسألة الثالثة

وفي قوله تعالى ﴿ وَالْمِنُوا خَيْرًا لَكُونُ (١) زعم الزجاج أن الفراء لم يذكر سبب نصب (خَيْرًا) ولم يشرحه بأكثر من هذا حيث قال : (اختلف أهل العربية في تفسير نصب (خَيْرًا) فقال الكسائي: انتصب لخروجه من الكلم، قال: وهذا تقوله العرب في الكلام التام نحو قولك: لتقومن خبرًا لك، فاذا كان الكلام ناقصنا رفعوا فقالوا: إن تنته خير لك. وقال الفراء: انتصب هذا وقوله: (خَيْرًا لَّكُمْ) لأنه متصل بالأمر وهو من صفته، ألا ترى أنك تقول انته هو خير لك، فلما سقطت هو اتصل بما قبله، وهو معرفة فانتصب، ولم يقلل هو ولا الكسائى من أي المنصوبات هو ولا شرحوه بأكثر من هـذا. وقال الخليل وجميع البصريين: إن هذا محمول على معنى (٢) لأنك إذا قلت: انته خيرا، فأنت تدفعه عن أمر وتدخله في غيره، كأنك قلت : انته وائت خير لك، وادخل فيما هو خير لك. وأنشد الخليل وسيبويه (٢) قول عمر بن أبي ربيعة:

فَوَاعِدِيه سَرْحَتَى مالك أو الزُّبي بَيْنَهُما أَسْهَلا (٤)

كأنه قال: ايتي مكانًا أسهلا). (٥)

غير أننا إذا دققنا في كلام الفراء لوجدناه واضحًا في تحديد وجه النصب في

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر :الكتاب ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) البيت من السويع، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ٣٤٩، والكتاب ٢٨٣/١، وله أو لغيره من الحجازيين في شــــرح أبيات سيبويه ٧/٨/١، وخزالة الأدب ١٠٥/٢، وبلا نسبة في لسان العرب ٤٦٢/٣ (وعد). انظر :المعجم المفصـــــل

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه ١٣٤/٢، ١٣٥.

(خيرًا)، فهو صفة لموصوف محذوف تقديره إيمانا، فحذف الموصوف وأقلم الصفة مقامه، وقد دل عليه قوله: (خيرًا منصوب باتصاله بالأمر؛ لأنه من صفة الأمر، وقد يستدل على ذلك، ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبر، فتقول للرجل: أتق اللّه هو خيرً لك أي الاتقاء خير لك، فإذا سقطت (هُو) اتصل بما قبله و هو معرفة فنصب) (١).

والواقع أننا نستغرب أن ينسب الزجاج إلى الفراء عدم توجيهه لنصب (خَيْرًا)، في حين نجد أغلب النحاة فسروا كلام الفراء على أن وجه النصب في (خَيْرًا) على أنه نعت لمصدر محذوف؛ فالنحاس يتعرض للآية قائلاً: (فَلَمنوا خَيْرًا لَكُمْ): على مذهب سيبويه وأتوا خيرًا لكم، وعلى قسول الفراء نعت لمصدر محذوف أي: إيمانًا خَيْرًا لَكُمْ). (٢)

ويرى مكي أن الفراء يوجه نصب (خيرًا) على أنه نعت المصدر محذوف تقديره: انتهوا انتهاء خيرًا لكم  $^{(7)}$ . وقد ذكر هذا الوجه عن الفراء كثير من النحاة كالباقولي  $^{(1)}$ ، وابن السشجري  $^{(0)}$ ، وابن يعيش  $^{(1)}$ ، وأبى حبان  $^{(V)}$ ، و ابن هشام  $^{(N)}$ ، وغيرهم.

وعلى ذلك فإن إجماع هؤلاء النحاة على إيراد هذا الوجه الفراء لـــهو أبلغ ردّ على الزجاج، وهو دليل واضح على تحامله على الفراء.

<sup>(</sup>١) معابي القرآن للفراء ٢٩٥/١، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس ١٨/١.٥٠

<sup>(</sup>٣) مشاكل إعراب القرآن ٢١٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر : كشف المشكلات، ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر :أمالي الشجري ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر :شرح المفصل ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر :ارتشاف المضرب، ٢١٥٨.

<sup>(</sup>٨) انظر :المغنى ٧/٧ ٠ ٤.

### المسألة الرابعة

يرى الفراء أن الرفع في قوله تعالى: ﴿ وَ السَّاوِقُ وِ السَّارِقَةُ فِ اقْطَعُوا أَيْدِيَهُمُ اللهِ الوجه، لأن السارق والسارقة لا يراد بهما واحدًا بعينه، لأن فيهما معنى العموم، وقد ضمن معنى الشرط والجزاء، فلذلك اختارت العرب الرفع فيهما، يقول: (وإنما تختار العرب الرفع في (و السَّارقُ والسَّارقُةُ)؛ لأنهما غير موقتين (٢)، فوجها توجيه الجزاء، كقولك: من سرق فاقطعوا يده، ف\_ (مَن ) لا يكون إلا رفعًا، ولو أردت سارقًا بعينه أو سارقة بعينها كان النصب وجه الكلام، ومثله: ﴿واللَّان يَاتِيانِها مِنْكُو ۚ فَٱدُوهُما ﴾ (٢) وفي قداءة عبد الله (وَالسَّارِقُونَ وَّالسَّارِقَاتِ فَاقَّطَعُوا أَيْمَانَهُما). (1)

ولكن الفراء يجيز النصب في (والسارقُ والسارقَةُ)، يقول: (والنصب فيهما جائز، كما يجوز أزيدُ ضَرَبْتَهُ، وأزيدًا ضَرَبَتَهُ). (٥)

وقد وافق الزجاج الفراء في رأيه هذا، ولكنه تجاهل نسبة هذا الـــرأي إليه مدعيًا نسبته إلى المبرد، حيث قال: (وقال غير سيبويه (١) من البصريين.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) يقصد بغير الموقت غير المحدود ولا المعين بذاته كالنكرة أو المعرفة غير المحدودة، كالمعرف بأل والمرصول وأسماء الشـــرط والاستفهام، وربما سماه (غير المصمود له). انظر :معاني الفسراء (٧/١، ١٨٥، ٢٤٢، ٣٠٣، ٣٠٣، ٢٠٣، ١٠٤،، ١٠٤، ٣٣٢، ٢١٩). والظر :الدرس اللغوي في كتاب معاني القرآن. محمد سعيد السيد، ١١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر القراءة في : الطبري ١٠ ٤/١، والكشاف ٣٧٧/١، والبحر ٤٧٦/٣، ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن، ٣٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) يجيز سيبويه الرفع في (وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ على تقدير فيما فرض الله عليكم السارقُ والسَّارقَةُ، أو السارقُ والسَّــــارقةُ 188/1

وهو محمد يزيد (۱): أختار أن يكون (السّارِقُ وَالسّارِقَةُ) رفعًا بـالابتداء؛ لأن القصد ليس إلى واحد بعينه، فليس هو مثل قولك: زيدًا فاضربه، إنمـا هـو كقولك: من سرق فاقطع يده، ومن زنى فاجلده، وهذا القول هو المختار، وهو مذهب بعض البصريين والكوفيين). (۲)

فالزجاج لم ينصف الفراء، لأن التعليل الذي نقله عن المبرد هو تعليل الفراء وليس المبرد، والأمثلة التي نقلها هي أمثلة الفراء، فالاختيار إنما هو اختيار الفراء وليس المبرد كما زعم.

أضف إلى ذلك أن الزجاج استشهد بما استشهد به الفراء نفسه على صحة دعواه، فلا أحسبه إلا آخذًا منه، يقول الزجاج: (ودليلي أن القراءة الجيدة بالرفع في ( ... وَالرّانِيَةُ وَالرّانِينِ) (٢)، وفي والسّارِق والسّارِقة قوله عز وجل: واللّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَأَذُوهُما). (١)

<sup>(1)</sup> انظر :الكامل ٨٢٢.

<sup>(</sup>۲) معانى القرآن وإعرابه ۱۷۲/۲.

<sup>(</sup>٣) النور، آية ٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

### المسألة الخامسة

تعقب الزجاج الفراء، مصرحا باسمه عندما تعرض لقوله تعالى: ﴿إِنّ الطهن آهِنُوا وَالطهن هَاحُوا وَالطَاهِنُونَ وَالنّصاوَى ﴾ (١) فقال : قال العربية في تفسير رفع الصابئين، فقال بعضهم نصب (إِنّ) ضعف فنسق بـ (الصّابِنُونَ) على (الّذينَ)، لأن الأصل فيهم الرفع. وهو قول الكسائي، وقال الفراء مثل ذلك إلا أنه ذكر أن هذا يجوز في النسق على مثل (الّذينَ) وعلى المضمر، يجوز إِنّي وزيد قائمان، وأنه لا يجيز إِنّ زيدًا وعمرو والنّينَ وعلى المضمر، يجوز إنّي وزيد قائمان، وأنه لا يجيز إِنّ زيدًا وعمرو إلنّ ضعيف؛ لأنها إنما تغير الاسم ولا تغير الخسبر، وهذا غلط لأن (إنّ عملت عملين : النصب والرفع، وليس في العربية ناصب ليس معه مرفوع، وأين كل منصوب مشبه بالمفعول، والمفعول لا يكون بغير فاعل إلا فيما لم يسم فاعله. وكيف يكون نصب (إنّ ضعيفًا وهي تتخطى الظروف فتصب بن مسن أقوى المنصوبات. وقال سيبويه، والخليسل (٢)، وجميع البصرييسن (١) إن قوله المنصوبات. وقال سيبويه، والخليسل (٢)، وجميع البصرييسن (١) إن قوله المنصوبات. وقال سيبويه، والخليسل (٢)، وجميع البصرييسن (١) إن قوله المنصوبات. وقال سيبويه، والخليسل (٢)، وجميع البصرييسن (١) إن قوله المنصوبات. وقال سيبويه، والخليسان (١)، وجميع البصرييسن (١) إن قوله المنصوبات. وقال سيبويه، والخليسان (٢)، وجميع البصرييان (١) إن قوله المنصوبات. وقال سيبويه، والخليسان (١)، وجميع البصريان (١) إن قوله المنصوبات. وقال سيبويه، والخليسان (١)، وجميع البصريان (١) إن قوله المنصوبات. وقال سيبويه التأخير، ومرفوع بالابتداء). (١)

وفي معاني القرآن قال الفراء: (فإن رفع (الصابئين) على أنه عطف على (الذين)، و (الذين)، و (الذين) حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، ٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر :الكتاب ٢/٥٥١، ١٥٦.

 <sup>(</sup>٤) ذهب أبو عبيدة والأخفش إلى جواز العطف على محل إن واسمها قبل تمام الحبر. انظر :المجاز ١٧٢/١، ومعاني القســـرآن للأخفش ١٨٥/١. وانظر :تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، ٥٠.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن وإعرابه، ١٩٢/٢ وما بعدها.

فلما كان إعرابه واحدًا، وكان نصب (إن) نصبا ضعيفًا، وضعفه أنه يقع على الاسم، ولا يقع على خبره جاز رفع (الصابئين). ولا أستحب أن أقول: إن عبد الله وزيد قائمان لتبين الإعراب في عبد الله. وقد كان الكسائي يجيزه لضعف إن. وقد أنشدونا هذا البيت رفعًا ونصبًا:

فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَارًا بِهَا لَغَرِيبُ (١) وقيارٌ. ليس هذا بحجة للكسائي في إجازته (إن عمرو وزيد قائمان)؛ لأن قيارًا قد عطف على اسم مكني (١) عنه، والمكني لا إعراب له فسهل ذلك فيه كما سهل في (الذين) إذا عطفت عليه (الصابئون)، وهذا أقوى في الجواز من (الصابئون) لأن المكني لا يتبين فيه الرفع في حال، و(الذين) قد يقال (الله وز)(١) فيرفع في حال، وأنشدني بعضهم:

وَ إِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّا وأَنْتُمُ لَبُغَاةً مَا حَبِيْنَا فِي شَقِاقِ (١)

وقال الآخر:

يَا لَيْتَنِّي وَأَنْتِ يَالْمِيسُ بِبَلَّدِ لَيْسَ بِهِ أَنِيسُ (٥)

وأنشدني بعضمه :

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل لضابى بن الحارث البرجمي، وقد روى برفع (قيار) ونصبه. انظر :الكتاب ٧٥/١، وشــــرح أبيــات سيبويه ٣٦٩/١، والإنصاف في مسائل الخلاف ٤/١، وشرح المفصل ٨٦٨٨، والحزانة ٣٢٩/٩. وهو بلا نســـبة في مجالس ثعلب ٣٦٦، ٩٩٨، وسر صناعة الإعراب ٣٧٧. انظر :المعجم المفصل ٨٩.

 <sup>(</sup>۲) المكنى: مصطلح قصد به الفراء الضمير، واسم الإشارة. انظر :مدرسة الكوفة ٣١٤، والسدرس اللغسوي في كتساب
 المعانى للفراء محمد سعد السيد، ١١٠.

<sup>(</sup>٣) عزا الفراء رفع (الَّلدُونَ) إلى كنانة. انظر :معاني القرآن ١٨٤/٢.

<sup>(</sup>٤) البيت من الوافر لبشر بن أبي خازم الأسدي في ديواله ١٦٥. انظر :الكتاب ١٥٦/٢، وشرح أبيات سيبويه ١٤٢٠، والإنصاف ١/٠٩، وتخليص الشواهد ٣٧٣، وهو بلا نسبة في أسرار العربية ١٥٤، وشرح المفصل ١٩٩٨. انظـــر :المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ٣٠٣.

 <sup>(</sup>٥) الوجز لجوان العود في ديوانه ٩٧، والمقتضب ٣٤٧، ٣٤٧، ٤١٤. وهو بلا نسبة في الكتباب ٢٦٣/١، ٢٦٣/١،
 (٥) الوجز لجوان العود في ديوانه ٩٧، والمقتضب ٢١/٧، ٣٤٧، ٢١/٧، ٢١/٧، انظر :المعجم المفصل ١١٨٠.

يَا لَيْتَنِي وَهُمَا نَخْلُو بِمِنْزِلَةٍ حَتَّى يَرَى بَعْضُنَا بَعْضَا وَنَأْتَلِفُ (١)

والملاحظ على كلام الزجاج ما يلي:

أولاً: أنه يصر على القول بأن ما ذكره الفراء هو إقدام عظيم على كتاب الله، فغاية ما في الأمر أنه توجيه نحوي، فلا يدل توجيه الفراء على أنه تحريف في كتاب الله أو ما شابه ذلك.

ثانيًا: رأي الفراء بجواز العطف على محل اسم إن المرفوع مسبوق بـــآراء أبي عبيدة (٢)، والأخفش (٣)؛ فقد أجازا العطف على محــل إن واسـمها؛ لأن (إن) مبتدأ في المعنى، وقد حكى ابن قتيبة عن البصريين جواز (إن عَبْدَ اللّـهِ وَزَيْدٌ قائمانِ) (٤) وهو كلام الكسائي الذي رفضه الفراء، لأن العطف على محل اسم إن عنده لا يأتي إلا إذا كان اسم (إن) لا يظهر فيه الإعراب كما في قوله تعالى: (والصابئون). كما ذكر ابن قتيبة، إجازة البصريين لقراءة الرفع في (وملانِكَتُهُ)). (٥)

ثالثًا: اعتمد الفراء على ظاهر هذه الآية، وعلى ظاهر الأبيات التي نكرها، في حين كان التعليل واضحًا في كلام البصريين، فقد تأولوا هذه الآية وذكروا أن فيها حذفًا لخبر المبتدأ، والتقدير (والصّابِئُونَ كذلك) وهو قول ســـيبويه (٢)

<sup>(</sup>١) معايي القرآن للفواء، ٣١٠/١ وما بعدها. والبيت من البسيط. ولم أعثر على قائله.

<sup>(</sup>٢) انظر :المجاز ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر :معاني القرآن ٧٨٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر :تأويل مشكل القرآن ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) تأويل مشكل القرآن ٢١٥، والآية من سورة الأحزاب/٥٦.

<sup>(</sup>٦) انظر :الكتاب ٢/١٥٥، ١٥٦.

ومن وافقه منهم (۱)، وهذا تأول لا مبرر له، فما لا يحتاج إلى تأويل أولِي مما يحتاج إلى تأويل. يحتاج إلى تأويل.

رابعًا: الواضح أن تعقب الزجاج للفراء في هذه الآية يرجع إلى أن العطف على محل اسم إن قبل تمام الخبر، من المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين (٢)، فهو ردّ مذهبي، تعصب به للبصريين.

<sup>(</sup>١) انظر :إعراب القرآن للنحاس، ٣١/٣، والتبيان لأبي البقاء ٣٥٢، ٣٥٧، وكشف المشـــكلات للبــــاقولي، ٣٦٤، والفريد للهمداني ٢١/٣ وما بعدها، والمغني لابن هشام ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الظر: الإنصاف ١٧٦/١ وما يعدها.

### المسألة السادسة

جعل الفراء قوله تعالى (يَغْفِر لكُمْ) جوابًا لقوله تعالى: (هَلْ أَدُلكُهُ لَلَهُ لَهُمَاوَةٌ تُنْجِيكُهُ (١)، لأن في (هَلْ) معنى الأمر حيث قال (قوله تعالى (يَغْفِر للكُمْ) اللهُمُ حَيْثُ قال (قوله تعالى (يَغْفِر للكُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ أَدُولُهُ عَلَى اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ أَمْر أيضًا في المعنى، كقولك للرجال : لقوله : (آمِنُوا) (٢)، وتأويل هل أدلكم أمر أيضًا في المعنى، كقولك للرجال : هل أنت ساكت؟ معناه : اسكت، والله أعلم). (١)

فقوله (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) هو جواب لقوله : ﴿تُوَمِنَـوُنَ بِاللَّهِ وَرَسُـولِهِ وَتُهاهِدُونَ﴾ (٥). لأن معناه معنى الأمر.

وقد تعقب الزجاج الفراء في هذا القول وغلطه، قائلاً: (قوله تعالى: (يَغْوِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبةً فِي جَنَاتٍ عَدْن)، هذا جواب (تُوَمِنُونُ بِاللّه ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بسأموالكُمْ معنى الأمر، المعنى: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بسأموالكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ يَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ). أي إن فعلتم ذلك يغفر لكم، والدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود (١): (آمِنُوا بِالله ورسوله) وقد غلط بعض النحويين فقال: هذا جواب (هَلْ)، وهذا غلط بين، ليس إذا دلهم النبي على ما ينفعهم غفر الله مهذا جواب (هَلْ)، وهذا أمنوا وجاهدوا، فإنما هو جواب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون يغفر لكم. فأما جواب الاستفهام المجزوم؛ كقولك : هَلْ جِئْتَنِي بِشَيْء

<sup>(</sup>١) سورة الصف، آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف، آية ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر :مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، ١٥٦، والبحر المحيط ٢٦٣/٨.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن، ٣/٤٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة الصف، آية ١١.

<sup>(</sup>٢) الظر :مختصر الشواذ ٢٥١، والبحر ٢٦٣/٨.

أَعْطِكَ مِثْلُهُ. المعنى لَو كُنْتَ جِئْتَتِي أَعْطَيْتُكَ، وإِنْ جِئْتَتِي أَعْطَيْتُكَ، وكذلك : (أَيْنَ بَيْتُكَ أَزُرُكَ). (١)

واضح أن الزجاج يرى أن تقدير الجواب للاستفهام تقدير خاطيء؛ لأن دلالة المعنى وحدها لا توجب المغفرة لهم، بل إن الذي يوجب المغفرة، هـو الإيمان بالله ورسوله، كما أن قراءة ابن مسعود: (أَمنُوا بِاللَّهَ وَرَسُولِهِ) تقوي هذا الوجه.

والواقع أن كثيرًا من النحاة وافقوا الزجاج على ما ذهب إليه كمكي (١)، والطوسي (٣)، والباقولي (٤)، والزمخشري (٥)، وأبي البقاء (٢)، وأبي حيان (٧)، وغير هم. وهذا يعني وجاهة رأي الزجاج، ويدلك عليه قول أبي علي عند تعرضه لهذه الآية: (لا يخلو هذا المجزوم، الذي هو (يَغْفِر) من أن يكون جوابًا لن (مُومْنِوُن)، فلا يصح أن يكون جوابًا لن (هَالُ العفران، وإذا بطل هذا ثبت أنها جوابًا للوله لا تكون التقدير: إن تؤمنوا). (٨)

وعلى الرغم من وجاهة رأي الزجاج، إلا أن هذا لا يعني عدم جـــواز الوجه الذي ذهب إليه الفراء، فهو يرى أن الاستفهام فيه معنى الأمر، وهذا مـــل سوغ أن يكون قوله تعالى : (يَغْفِرْ لَكُمْ) جوابًا لقوله : (هَلُ أَدُلُكُمْ)، (فهل) فيها

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه ٥/٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر :مشكل إعراب القرآن ٧٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر :التبيان، ٩/٣٥٥، ٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر : كشف المشكلات ١٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) الظر :الكشاف ٩٩/٤، ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر :التبيان ٢ / ١٠ ٤.

<sup>(</sup>٧) انظر :البحر المحيط ٢٦١، ٢٦١.

<sup>(</sup>٨) انظر :المسائل المنثورة، ١٥٥، ١٥٥.

معنى الأمر، كما أن الزجاج يرى جواز هذا أيضنا، والأمثلة التي ساقها تسدل على ذلك.

أضف إلى ذلك أن قول الفراء قاله الخليل وسيبويه من قبل (1)، كما وافق كثير من النحاة على هنذا الرأي كالمبرد (1)، وابن السراج (1)، والسيرافي. (1)

وللزمخشري تعليل جيد يدافع فيه عن الفراء، إذ يقول (فإن قلت: هــل لقول الفراء إنه جواب (هَلُ أَدُلّكُمْ) وجه؟ قلت: وجهه أن متعلق الدلالــة هــو النجارة، والتجارة مفسرة بالإيمان والجهاد، فكأنه قيل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم، والواقع أن هذا التعليل يفسر ما عناه الفراء من جواز كــون (يَغْفِرْ لَكُمْ) جوابًا لــ (هَلُ أَدُلّكُمْ). (٥)

وعلى ضوء ما سبق أرى أن رأي الفراء جائز، إذ يدعمه كثـــير مـن النحاة، بل إن بعض النحاة قدّموا هذا الوجه على الوجــه الــذي ذهــب إليــه الزجاج، كالمبرد (٢)، والسيرافي (٧)، وأرى أن تعقب الزجاج للفراء ليس فــي محله، فرأي الفراء غير منكور، وتوجيهه أمر ممكن.

<sup>(</sup>١) الظر: الكتاب ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر :المقتضب ٨٢/٢، ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الظر :الأصول ١٧٦/٢، ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) الظر :شرح كتاب سيبويه ٢٥٠/٣.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٤/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر :المقتضب ٨٢/٢، ٨٣.

<sup>(</sup>٧) انظر :شرح كتاب سيبويه ٢٥٠/٣.

### المسألة السابعة

ذكر الفراء أن نصب (عاليهم) في قوله تعالى: ﴿ لَمُ اللَّهِ مُوْمِهُ تَعِلَى الْمُوْمِ وَلِهِ تَعَالَى الْمُوْمِ وَ الْمَالِمِ اللَّهِ عَلَى الطّرفية بمعنى فوقهم حيث قال: (نصبها أبو عبد الرحمن وعاصم والحسن البصري جعلوها كالصفة (٢) فوقهم، والعرب تقول: قومك داخل الدار، فينصبون داخل الدار؛ لأنه محسل، فعاليهم مسن ذلك). (٢)

وقد رفض الزجاج نصب (عَالِيَهُمْ) على الظرفية؛ لأنها لـم تـرد فـي الظروف، وإن كانت ظرفًا لما جاز إسكان الياء فيها قال: (فأما تفسير إسكان عاليهم، بإسكان الياء – فيكون رفعه بالابتداء، ويكون خـبره (ثيّـاب سـُنسُ خُصْرٌ), ومن نصب فقال: (عَالِيهُمْ) بفتح الياء، فقال بعـض النحويين إنـه ينصبه على الظرف، كما تقول فوقهم ثياب، وهذا لا نعرفه في الظروف، ولـو كان ظرفًا لم يجز إسكان الياء. ولكن نصبه على الحال من شيئين، أحدهما من الهاء والميم، المعنى: يطوف على الأبرار ولدان مخلدون عاليًا الأبرار ثيـاب سندس، لأنه قد وصف أحوالهم في الجنة، فيكون المعنى يطوف عليهم في هذه الحال هؤلاء. ويجوز أن يكون حالاً من الولدان، المعنى: إذا رأيتهم حسـبتهم المؤلوًا منثورا في حال علو الثياب إياهم، فالنصب على هذا بيّن). (١)

والواقع أن رفض الزجاج لرأي الفراء سببه أن الفراء يعتبر (عَاليَهُمُ)

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان/ آية ٢١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٣١٨/٣، ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه ٢٦١/٥ ٢٦٢.

اسمًا مبهمًا، ليس له بقعة تلزمها، (ففوق) مثلاً قد يكون اسما لما هو تحت. أو أن الفراء اعتبر (عَالِيَهُمُ) اسمًا مختصًا، وأجاز على ذلك نصبها، كما نصبوا داخل الدار.

والجدير بالذكر أن رأي الفراء قد ذهب إليه كثير من النحاة كالنحاس<sup>(۱)</sup>، وأبي علي <sup>(۲)</sup>، ومكي <sup>(۳)</sup>، والهمداني <sup>(۱)</sup>، والسمين <sup>(۰)</sup>، وغيرهم.

أما رفض الزجاج فهو على اعتبارين أحدهما: أن الزجاج ذكر أن إعراب (عَالِيَهُمُ) ظرفًا لم نعهده في الظروف المكانية من قبل، وهذا يعني أن العرب لم تستعمل (عَالِيَهُمُ) ظرفًا، ويوضح هذا أبو حيان الذي يوافق الزجاج رأيه حيث يقول: (وقال ابن عطيه: ويجوز في النصب في القراءتين أن يكون على الظرف، لأنه بمعنى فوقهم. انتهى. و(عال) و(عالية)، اسم فياك فيحتاج إلى إثبات كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك أو عاليتك ثوب). (١)

وقد رد السمين على أبي حيان بأن ألفاظًا من صيغة أسماء الفاعلين قد وردت ظروفًا نحو خارج الدار، وداخلها وباطنها، وظاهرها (٧). أما ابن هشام فقد أشار إلى ضعف إعراب (عاليهم) ظرفًا؛ لأنه من الأماكن المختصة، فلا

<sup>(</sup>١) انظر :إعراب القرآن ٥/٤٠١، ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر :الحجة ٢/٥٥٦، ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر :مشكل إعراب القرآن ٧٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر :الفريد، ٤/٥٩٣، ٥٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر :الدر المصون ٢/٧٤٤، ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ٢٩١/٨.

<sup>(</sup>٧) انظر :الدر المصون ٢/٤٤٧.

يجوز نصبها على الظرفية (١)، وقد نقل ذلك عن ثعلب. (١)

أما الاعتبار الثاني الذي جعل الزجاج يرفض أن تكون (عَالِيَهُمُ) ظرفًا فهو مجيء قراءة (عاليَهُمُ) بإسكان الياء، فالظرف لا يجوز أن يأتي ساكنًا، إذ إن هذه القراءة تنفي كون (عَالِيَهُمُ) ظرفًا.

والواقع أن هذه القراءة وردت عن حمزة ونافع (٦) وهما مسن القراء السبعة، فهي قراءة سبعية، ولكن أبا البقاء يخرج هذه القراءة على أن إسكان المياء فيها إنما هو للتخفيف (١). والأصل أنها منصوبة. وعلى هذا فسلا حجسة للزجاج في رفضه لنصب (عاليهم) على الظرفية.

أما اختيار الزجاج لنصب (عاليهم) على أنها حال فقد ذهب إليه كتسير من النحاة أيضنا كمكي (٥)، والباقولي (١)، وأبي البقاء(٧)، وابسن هشام (٨)، وغيرهم.

وخلاصة القول فإن ما ذهب إليه الفراء أجازه كثير من النحاة، فهو رأي غير منكور ولمه وجه جيد قام بنقله أكثر النحاة كما مرر. وأما رفض الزجاج، فهو لا يبدو راجحًا خاصة مع اعتناق نحاة كثر رأي الفراء.

<sup>(</sup>١) انظر :المسائل السفرية، ٤٥.

<sup>(</sup>٢) لم أجد عند ثعلب هذا الرأي فيما توافر لي من مصادره.

<sup>(</sup>٣) الظر :السبعة، ٦٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر :إملاء ما من به الرحمن ٢٥٧/٢، ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) انظر :مشكل إعراب القرآن ٧٨٦/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر : كشف المشكلات ١٤١٢.

<sup>(</sup>٧) انظر :التبيان ٢/٢٢٤.

<sup>(</sup>٨) انظر :المسائل السفرية ٥٤٠

### خاتمة الفصل الثالث

# الخلاف في بعض الصيغ الصرفية والنحوية وبعض الأعاريب

وفي هذا الفصل ذكرت التعقبات التي جاء بها الزجاج، وقد بلغت تسعة عشر تعقبًا، اختلفت الأسباب الداعية إليها وهي كما يلي:

أولاً: تعقبات السبب فيها خلافًا مذهبيًا، وهي ثلاث مسائل، وهى: السادســـة صـــ ١٦١، والعاشرة صــ ١٧٥، والخامسة من الخلاف في إعراب بعـــض الكلمات صـــ ١٩٢.

ثانيا: تعقبات كان تحامل الزجاج فيها واضحًا، لأن كثيرًا من النحاة وافقوا الفراء على رأيه، وهي تسع مسائل: الأولى صد ١٤٩، والثانية صد ١٥١، والثانية من الخلف في إعراب بعض والثالثة صد ١٥٥، الرابعة صد ١٥٧، والثانية من الخلف في إعراب بعض الكلمات صد ١٨٤، والثالثة من الخدلف في إعراب بعض الكلمات صد ١٨٨، والرابعة من الخلف في إعراب بعض الكلمات صد ١٩٠، والسابعة من الخلاف في إعراب بعض الكلمات صد ١٩٠، والسابعة من الخلاف في إعراب بعض الكلمات صد ١٩٦، والسابعة من الخلاف في إعراب بعض الكلمات صد ١٩٩، والسابعة من الخلاف في إعراب بعض الكلمات صد ١٩٩،

ثالثاً: تعقبات كان الزجاج فيها محقاً، وهي ست مسائل: الخامسة لأن القراءة شاذة ردها أكثر النحاة لمخالفتها رسم المصحف صـــ ١٥٩، والأولى من السابعة لأنها لم تثبت عن القراء فيما عدا الكسائي صــ ١٦٥، والثانية مــن السابعة لأن إدعاء الفراء بعدم معرفته قراءة (يزفون) فيه تناقض كبير صــ ١٦٧، والثامنة لأن إدغام اليائين في مثل (يحيى) الحركة فيها ليست بلازمة صــ ١٦٩، والتاسعة لأن الفراء ناقض نفسه في إدغام تـاء الافتعال

صد ١٧٢، والأولى من مسائل الخدلاف في إعراب بعض الكلمات صد ١٨٢.

رابعًا: تعقبات وافق الزجاج فيها الفراء، وفيها مسألة واحدة هي : الحادية عشرة صب ١٧٩.

ونلاحظ على هذا الفصل أن الخلافات المذهبية قليلة جدًا، فـــي حين كان التحامل من الزجاج على الفراء واضحًا في كثير من مسائله، وقـــد بان أيضنًا أن الزجاج كان محقًا في بعض مسائل هذا الفصل.

#### الخاتمة

قد بان في أثناء دراستي لهذا البحث ما يلي:

أن مجال دراسة اللغة نحوها وصرفها لم يكن حكرًا على علمائها فحسب، وإنما تخطى البحث إلى علماء التفسير، وكانت آراؤهم غاية في الدقة.

ويلاحظ أن هؤلاء العلماء تناولوا النحو لا على أنه مجرد حركات أو علامات تظهر على أواخر الكلمات فحسب، وإنما درسوه على أنه دلالة وإعراب معا، ولا يمكن إعراب الكلمة إلا بعد فهم معناها أولاً. وهذا ما بان في دراسة الفراء والزجاج وأما أهم النتائج التي توصلت إليها، فهي كما يلي:

- 1- لم يصل إلينا من كتب الفراء والكوفيين إلا القليل، مما جعل الحكم عليهم -في كثير من الأحيان- ليس دقيقًا.
- ٢- تبت أن كثيرًا من آراء الفراء والكوفيين لها وجه في اللغة والاستعمال.
- ٣- ثبت أن كثيرًا من الآراء المنسوبة إلى الفراء والكوفيين في حاجة إلى العادة نظر، وذلك لعدم صحة النسبة إليهم في كثير من الأحيان.
- ٤- وضع الفراء في كتابه (معاني القرآن) جل آرائه النحوية والصرفية،
   فهي تعبر عن آراء مدرسته.
- اعتمد النحاة على كتاب (معاني القرآن) في استخلاص أهم الآراء
   النحوية للكوفيين إلى جانب المصطلحات المستخدمة لديهم.

- ۳- ثبت أن بعض المسائل التي عدها الأنباري في الإنصاف خلافية بيــن
   البصريين والكوفيين ليست كذلك، كما في مسألة (أو).
- ٧- بان من خلال البحث أن الزجاج كان متعصبًا في كثير من آرائه ضـــد الكوفيين.
  - ٨- الزجاج بصري المذهب، شديد التعصب له.
  - ٩- لم يكن الزجاج منصفًا في كثير من تعقباته للفراء.
- ١- بان من خلال البحث أن الفراء استخدم بعض المصطلحات البصريــة نحو النفي، وغيره، كذلك استخدم الزجاج بعض المصطلحات الكوفية نحو الجحد.
- ١١ هناك مسائل اتفق البصريون والكوفيون على صحة القياس فيها، نحــو إعمال ما وإهمالها.
  - ١٢- اعتمد الفراء كثيرًا على السماع، وبنى عليها كثيرًا من آرائه النحوية.
- 17- يحترم الفراء وكذا الزجاج القراءات القرآنية كثيرًا، خاصة تلك التك التك تواترت عن قراء مشهورين.
- ١٤ قد يخالف الزجاج كثيرًا من آراء البصريين، على الرغــم مـن أنــه بصري المذهب.

ومما سبق يمكننا أن نقول إنه ينبغي علينا -بوصفنا باحثين- أن نهتم بالدرس النحوي عند المفسرين وغيرهم.

فقد بان أثرهم في تناول مسائل النحو فأثروه بأمور ما كانت لتحدث لو لم يتناولوها.

كذلك ينبغي أن نهتم بتراثنا العربي الإسلامي لا سيما في قرونه المتقدمة، حيث إن شمس الاجتهاد فيه كانت ساطعة، وكانت نبراسا لعلماء القرون المتأخرة.

وأخيرًا فإني أوصي بإعادة تحقيق كتاب معاني القرآن للفراء، وذلك لأنه يخلو من الفهارس التي تسهل إخراج هذا الكتاب، كما توضح المصطلحات المستخدمة فيه.

كذلك أوصى بتحقيق كتاب (معاني القرآن وإعرابه) للزجاج لما سلف من الأسباب السابقة.

# أولاً: فهرس الآيات القرآنية

الآيـ رقمها الصفحة البقرة ﴿فمن تبع هداي﴾ ٣٨ 27 ﴿واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا﴾ 11, 11, 17, ٤٨ 1.5 . 41 1+1 ﴿واتبعوا ما نتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت وما يعلمان مــن أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 111 1.1 ٥٥١، ٢٨١، ٣٨١ ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق﴾ 1.1 100, 40, 001 ﴿ ومن يرخب عن ملة إبر اهيم إلا من سفه نفسه ﴾ 14. 37 144 ﴿يا بني إن الله 117 (100 ﴿ولئن أتيبت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 120

| الصفحة         | رقمها | الآيــــة                                                                                                                                     |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.            | 10.   | (لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا)                                                                                                   |
| ٧٤، ٨٤، ٩٤، ٥٠ | 774   | ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن                                                                                              |
| ٤٧             | ۲٤.   | ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم                                                                                               |
| ١٢٢            | 7     | ﴿قالوا ومالنا ألا نقاتل في سبيل الله                                                                                                          |
| 107            | የለ۳   | ﴿فرهان مقبوضة﴾                                                                                                                                |
| 140            | 7,1 £ | ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشـاء ويعذب من يشاء ﴾                                                              |
|                |       | آل عمران                                                                                                                                      |
| ١٢٦            | ۲.    | ﴿وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم﴾                                                                                                     |
| ١٣٥            | ۲٦    | (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء)                                                                                 |
| ۱۸۷ ،۱۸۶       | ٤٥    | ﴿ وَيَا مَرْيُمَ إِنَ اللهُ يَبْشُرُكَ بَكُلُمَةً مَنْهُ السَمَّهُ الْمُسْيَحِ عَيْسَى بَــَنْ<br>مَرْيُم وَجِيهَا فِي الدَنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ |
| 171, 371       | ٤٩    | ﴿وما تدخرون﴾                                                                                                                                  |
| . 171          | 7٣    | ﴿أَن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم﴾                                                                                                                  |
|                |       | ·                                                                                                                                             |

,

| الصفحة   | رقمها | الآيــــــة                                                                             |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 100      | ٨١    | (لما آتيتكم من كتاب وحكمة)                                                              |
| 170      | ١٢٠   | (لا يضركم)                                                                              |
|          |       | النساء                                                                                  |
| ٩٨       | ٤     | ﴿فَإِن طَبِن لَكُم عَن شَيء منه نفسا                                                    |
| 191 ،19. | ١٦    | ﴿و اللذان يأتيانها منكم فآذوهما﴾                                                        |
| ٤١       | ٤٤    | ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الذينَ أُوتُوا نصيبًا مِن الكتابِ ﴾                                  |
| ٤١       | ٤٦    | ﴿مَنَ الذين هادوا يحرفون الكلم﴾                                                         |
|          |       | ﴿فَلَيْكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتُ طَائِفَةً أَخْرَى لَمْ يَصَلُوا فَلَيْصِلُـوا |
| 1 £ 9    | 1 • ٢ | معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم)                                                            |
| ٣٦       | 1-10  | (نوله ما تولى ونصله جهنم)                                                               |
| ۸۸۱، ۹۸۱ | ۱٧.   | ﴿فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمُّ﴾                                                             |
| ۱۲۸      | ۱۷٦   | ﴿يبين الله لكم أن تضلوا﴾                                                                |
|          |       | المسائدة                                                                                |
| 171,119  | 1     | ﴿ إِلا ما يتلى عليكم)                                                                   |

| الصفحة        | رقمها | الآيــــة                                               |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------|
| ۱۷۳           | ٣     | ﴿فَمَنَ اصْطَرِ فِي مَحْمَصِيةً﴾                        |
| 198           | **    | ﴿إِن فيها قوما جبارين﴾                                  |
| 191,190       | ۳۸    | (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)                      |
| ١١٣           | ٤٦    | (فیه هدی و نور)                                         |
| 191, 791, 391 | 79    | ﴿إِن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى)       |
| ۲۲۱، ۱۲۷      | 91    | ﴿فهل أنتم منتهون﴾                                       |
| 171           | 1.1   | ﴿ لا تسألوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤكم                   |
| 1.1           | 1.4   | ﴿فَآخر ان يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان﴾ |
| ١٠٤، ١٠٣      | 119   | (هذا يوم ينفع الصادقين)                                 |
|               |       | الأنعـــام                                              |
| 118           | ٧.    | (ولتكون من الصاغرين)                                    |
| ۱۳۱، ۱۳۲      | 1.9   | ﴿وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون                     |
| ١٣٢           | 11.   | ﴿نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا﴾                   |
| ۱۰۸           | 1 2 1 | (کلوا من ثمره)                                          |

| الصفحة        | رقمها          | الآيـــــة                                              |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٦            | 177            | (محياي ومماتي)                                          |
|               |                | الأعسراف                                                |
| 771, 771, 371 | ١٢             | (ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك)                             |
| ٩,            | 09             | (ما لكم من إله غيره)                                    |
| ۲۷، ۲۲        | 111            | ﴿أرجه وأخاه﴾                                            |
| 170           | 140            | ﴿قَالُوا لا ضر إنا إلى ربنا منقلبون                     |
|               |                | الأنفـــال                                              |
| ۱۳٥           | ۳۲             | ﴿وإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقِّ﴾ |
|               |                | التــوبة                                                |
| 177           | ٧              | (كيف يكون للمشركين عهد)                                 |
| 1             | <b>Yo</b>      | ﴿ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾                        |
| 90,91         | ٣٢             | ﴿ويأبى الله إلا أن يتم نوره﴾                            |
|               | <del>-</del> . | يونسس                                                   |
| 179           | ০              | (هو يحي ويميت)                                          |

| الصفحة         | رقمها | الآيـــــة                                               |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------|
| ۵۸، ۲۸، ۷۸     | ٧١    | ﴿فَأَجِمَعُوا أَمْرِكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ﴾                |
|                |       | هــــود                                                  |
| 171            | ١٤    | ﴿فهل أنتم مسلمون﴾                                        |
| 1 • ٣          | 77    | ﴿من خزي يومئذ﴾                                           |
| 101            | 111   | (وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم)                       |
|                |       | يسوسيف                                                   |
| ۱۸۰،۱۷۹        | ٤     | ﴿إنِي رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين﴾ |
| 109,020,007    | ۳۱    | ﴿ما هذا بشرا﴾                                            |
|                |       | الرعد                                                    |
|                |       | ﴿سُواء منكم من أُسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف        |
| ٤٣             | 1.    | بالليل وسارب بالنهار﴾                                    |
|                |       | إبراهـيـم                                                |
| 77, 77, 87, 87 | 77    | ﴿وما أنتم بمصرخي﴾                                        |
|                |       | الحجــر                                                  |
| 177            | ٣٢    | (مالك ألا تكون من الساجدين)                              |

| الصفحة      | رقمها | الآيـــــة                                              |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------|
|             |       | النحال                                                  |
|             |       | ﴿ولا تكونوا كالتي تقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخــذون |
| ۸۰، ۲۰، ۸۰۱ | 97    | من أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة ﴾      |
|             |       | الإســراء                                               |
| 170         | ٦٧    | ﴿ وَإِذَا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه ﴾              |
|             |       | ماريم                                                   |
| ٤٥          | ١     | (کهیعص)                                                 |
| ٤٥          | ۲     | (ذكر رحمة ربك عبده زكريا)                               |
| ٤١          | ٧١    | ﴿و إِن منكم إلا واردها﴾                                 |
|             |       | طــه                                                    |
| 15, 75      | ٦٣    | ﴿إن هذان لساحران﴾                                       |
| 1.1, 7.1    | ٧١    | و لأصلبنكم في جذوع النخل﴾                               |
| ۱۷۳         | ١٣٢   | ﴿و أمر أهلك بالصلاة وأصطبر عليها﴾                       |
| -           |       | الأنبياء                                                |
| 1 7 9       | ۳۱    | ﴿وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم                      |

| الصفحة   | رقمها | الآيـــــة                                                                          |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 112,117  | ٤٨    | ﴿ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين﴾                                |
| 77, 77   | ٨٨    | ﴿وكذلك ننجى المؤمنين﴾                                                               |
| ۱۳۱، ۱۳۲ | 90    | (وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون)                                            |
|          |       | الفرقان                                                                             |
|          |       | ﴿قَالُوا سَبِحَانِكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَخَذَ مَــنَ دُونَــكُ مَـنَ |
| 77, 77   | ١٨    | أولياء)                                                                             |
|          |       | الحسيج                                                                              |
| ٧٤       | ۱۳    | (لضره)                                                                              |
|          |       | (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجـــري                              |
| ۲۲، ۲۲   | 17    | من تحتها الأنهار)                                                                   |
|          |       | المسؤمنون                                                                           |
| 7 £      | 99    | ﴿قال رب ارجعون﴾                                                                     |
|          |       | النسور                                                                              |
| 191      | ۲     | ﴿الزانية والزاني﴾                                                                   |
| 144      | 27    | ﴿ أَلَا تَحْبُونَ أَن يَغْفُرِ الله لَكُم ﴾                                         |

| الصفحة          | رقمها | الآيـــــة                                |
|-----------------|-------|-------------------------------------------|
|                 |       | الشعـــراء                                |
| ۳۷              | 40    | ﴿قَالَ لَمِن حُولُهُ أَلَا تُسْتَمِعُونَ﴾ |
| ۱۲۸             | ۲.,   | ﴿وكذلك سلكناه في قلوب المجرمين﴾           |
| ۱۲۸             | ۲.۱   | ﴿لا يؤمنون به﴾                            |
|                 |       | النمــــل                                 |
| 119             | 11    | ﴿ إِلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء)        |
| 120,121,331,031 | **    | (وجئتك من سبأ بنبأ يقين)                  |
|                 |       | القصيص                                    |
| ٩٨              | ٥٨    | ﴿بطرت معيشتها﴾                            |
|                 |       | الـــروم                                  |
| 1.7             | ٤     | ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾                |
| 1.44            | ٣١    | (منييين)                                  |
| 17.             | ٥٨    | ﴿ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا﴾      |
|                 |       | الأحسزاب                                  |
| ١٨٦             | ٥٠    | ﴿خالصة لك﴾                                |

| الصفحة   | رقمها      | الآيـــــة                                         |
|----------|------------|----------------------------------------------------|
|          |            | فساطس                                              |
| 179      | ٤١         | ﴿إِن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولاً           |
|          |            | <u> </u>                                           |
| ۱۸٥      | ۲٥         | ﴿على الأرائك متكئون﴾                               |
|          |            | الصهات                                             |
| 118      | ٦          | (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب)             |
| 118      | . <b>Y</b> | (وحفظا)                                            |
| ۱٦٧      | 9 £        | ﴿فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ﴾                  |
| ١٦       | 1.4        | (فانظر ماذا تری)                                   |
| 118      | 1.4        | (فلما أسلما وتله للجبين)                           |
| 118      | ١٠٤        | (وناديناه)                                         |
| ۲۱۱، ۱۱۷ | ١٤٧        | ﴿وأرسلنا إلى مائة ألف أو يزيدون﴾                   |
| ٤١       | ١٦٤        | (وما منا إلا له مقام معلوم)                        |
|          |            | السذمسر                                            |
| 170      | ٤٦         | ﴿قُلُ اللَّهُمُ فَاطْرُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ﴾ |

| الآيــــة                                                | رقمها | الصفحة   |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|
| ﴿يا حسرتا﴾                                               | ०५    | ۳۲       |
| ﴿والأرض جميعا قبضته يوم القيامة﴾                         | ٦٧    | ۸۱ ،۸۰   |
| غسافسر                                                   |       | -        |
| ﴿وأنذرهم﴾                                                | ۱۸    | ١٨٥      |
| (کاظمین)                                                 | ۱۸    | ۱۸۰ ،۱۸٤ |
| الجاثية                                                  | •     |          |
| ﴿ أُم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنــوا |       |          |
| وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم                      | ۲۱    | ۸۳       |
| الأحقـــاف                                               |       |          |
| (هذا كتاب مصدق لسانا عربيا)                              | 14    | ١٨٥      |
| ﴿لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ                         | ٣٥    | ١٨٦      |
| ق                                                        |       |          |
| ﴿ ٱلقيا في جهنم كل كفار عنيد ﴾                           | ۲ ٤   | **       |
| الذاريسات                                                |       |          |
| (آخذین)                                                  | ١٦    | ١٨٦      |

| الآيــــة                                            | رقمها | الصفحة      |
|------------------------------------------------------|-------|-------------|
| (وفي أنفسكم أفلا تبصرون)                             | ۲1    | 97          |
| الطــور                                              |       |             |
| (فاکهین)                                             | ١٨    | ١٨٦         |
| القمـــر                                             |       |             |
| (هل من مدکر)                                         | 10    | 171         |
| الحديد                                               |       |             |
| ﴿لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله | 79    | ١٣٣         |
| المجادلة                                             |       |             |
| ﴿ما هن أمهاتهم﴾                                      | ۲     | 70, 30, 70  |
| الحشـــر                                             |       |             |
| ﴿لَئِنَ أَخْرِجُوا﴾                                  | ۱۲    | 100         |
| المسف                                                |       |             |
| (هل أدلكم على تجارة تنجيكم)                          | ١.    | ۲۹۱، ۱۹۷، ۸ |
| ﴿تَوْمِنُونَ بِاللهِ وَرِسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ﴾     | 11    | ۲۹۱، ۱۹۷، ۸ |

| الصفحة        | رقمها | الآيـــــة                           |
|---------------|-------|--------------------------------------|
| 191, 491      | ۱۲    | ﴿يغفر لكم ذنوبكم﴾                    |
|               |       | الحــاقـة                            |
| ٧٢            | ٤٧    | (ما من أحد عنه حاجزين)               |
|               |       | المعـــارج                           |
| 1.4           | 11    | (من عذاب يومئذ)                      |
|               |       | المسترمسل                            |
| ٥٨            | ۲.    | ﴿تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا﴾  |
|               |       | القيامة                              |
| ۱۷۱، ۱۷۱      | ٤٠    | ﴿اليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى﴾   |
|               |       | الإنســان                            |
| 7+1 .7++ .199 | ۲۱    | (عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق)       |
|               |       | المسرسسلات                           |
| 7 . 1 . 3 . 1 | ٣٥    | (هذا يوم لا ينطقون)                  |
|               |       | المطففيت                             |
| 1+1           | ١     | ﴿الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون |

| الصفحة | رقمها | الآيــــة                               |
|--------|-------|-----------------------------------------|
|        |       | الطارق                                  |
| 107    | ٤     | ﴿إِن كُلُ نَفْسُ لَمَا عَلِيهَا حَافِظ﴾ |
|        |       | الكسافسرون                              |
| 140    | ١     | ﴿أرأيت الذي يكذب بالدين﴾                |
| ١٣٦    | ٦     | ﴿لکم دینکم ولی دین﴾                     |

ثانيًا: فهرس القراءات القرآنية

| الآيـــــة                                                                                                | رقمها       | الصفحة   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| البقرة                                                                                                    |             |          |
| (شهر رمضان)                                                                                               | ١٨٥         | 140      |
| ﴿فَرُ هُنَّ مَقَّبُو ِضَلَّةً ﴾                                                                           | ۲۸۳         | 104      |
| ﴿ وَ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>Y</b> A£ | 140      |
| آل عمران                                                                                                  |             |          |
| ﴿تَدْخَرُونَ﴾                                                                                             | ٤٩          | ۱۷۲      |
| ﴿لاَ يَضُرُكُمُ                                                                                           | ۱۲۰         | ۱۱۲، ۱۲۱ |
| (لاً يَضير كُمُ)                                                                                          | 17.         | 170      |
| النساء                                                                                                    |             |          |
| ﴿نُولِّهِ مَا تَولَّى وَنُصلِّهُ جَهَّنَمَ﴾                                                               | 110         | ۳٦       |
| المسائدة                                                                                                  |             |          |
| ﴿ وَالسَّارِ قُونَ و السَّارِ قَاتُ فَاقْطَعُوا أَيْمانَهُما ﴾                                            | ٣٨          | 19.      |

| الصفحة | رقمها | الآيـــــة                                                         |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|        |       | الأنعـــام                                                         |
| 181    | 1.9   | ﴿ وَمَا يُشْعُرِكُمْ إِنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾      |
| ١٣٢    | 1.9   | ﴿ وَمَا يُشْعُرِكُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ |
| ١٣٢    | 1.9   | ﴿لَعَلَهَا إِذَا جَاءَتُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾                      |
| 101    | 1 £ 1 | ﴿كُلُوا مِنْ ثُمُرِهِ﴾                                             |
|        |       | الأعـــراف                                                         |
| 44     | 111   | ﴿أَرْجِئُهُ وَأَخَاهُ                                              |
| **     | 111   | ﴿أَرْجِهِ وَأَخَاهُ﴾                                               |
| **     | 111   | ﴿أَرْجِهُو وَأَخَاهُ﴾                                              |
| 44     | 111   | ﴿أَرْجِهِي)                                                        |
| 44     | 111   | ﴿أَرْجِنْهِي﴾                                                      |
|        |       | التــوبـة                                                          |
| 177    | ٧     | (كَيْفَ يَكُونُ للمُشْرِكِينَ عَهْدً)                              |

| الصفحة        | رقمها | الآيـــــة                                     |  |
|---------------|-------|------------------------------------------------|--|
|               |       | يونـــس                                        |  |
| ላን ፡ለ০        | ٧١    | ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَادْعُوا شُركاءكُمْ﴾ |  |
| ٥٨، ٩٨        | ٧١    | ﴿وَشُرُكَاؤُكُمُ﴾                              |  |
|               |       | ٠ هـــود                                       |  |
| ١٥٣           | 111   | ﴿إِنْ كُلاًّ لَمَّا لَيُولَقِيَّنَّهُمْ﴾       |  |
|               |       | بـوسـف                                         |  |
| ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹ | ٤     | (أَحَدَ عُشْرَ)                                |  |
| ۲۸۱، ۱۸۱، ۱۸۱ | ٤     | ﴿أَحَدَ اعْشَرَ﴾                               |  |
| ٥٦            | ۳۱    | ﴿مَا هَذَا بَشَرِّ﴾                            |  |
| ۱۹۰،۱۵۹       | ۳۱    | (مَا هَذَا بِشِيرِيّ)                          |  |
|               |       | إبراهيم                                        |  |
| <b>፫</b> ግ،   | **    | (مُصرِّخِيٌ)                                   |  |
|               |       | النحسل                                         |  |
| 101           | 9.    | ﴿وَ الْبَغْيُ يَعِظُكُمُ                       |  |

| الصفحة         | رقمها | الآيـــــة                                                                    |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                |       | طــه                                                                          |
| 15, 75, 35, 05 | ٦٢    | ﴿إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرِ انِ)                                                 |
| 71             | ٦٢    | ﴿إِنْ هَذَانًا لَسَاحِرِ انٍ ﴾                                                |
| ٦١             | ٦٢    | ﴿وَأَسَرُوا النَّجْوِى أَنْ هَذَانِ سَاحِرِ انِ﴾                              |
| ٦١             | ٦٢    | ﴿إِنْ ذَانِ إِلاَّ ساحِرانِ﴾                                                  |
|                |       | الأنبيساء                                                                     |
| 1116 311       |       | ﴿وَذِكِرِيَ لَلْمُتَقَّيِنَ﴾                                                  |
| ۲۷، ۸۷         | ٨٨    | (نُجِّيَ)﴾                                                                    |
|                |       | الفسرقسسان                                                                    |
|                |       | ﴿ قَالُوا سَبْحانَكَ مَا كَانَ يَنْبغَي لَنَا أَنْ نُتَّخَذّ مِن دُونِكَ مِنْ |
| 77, 77, 37     | ۱۸    | أُولْياءَ﴾                                                                    |
|                |       | الشعـــراء                                                                    |
| ۳۷             | ۲۱.   | ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ الشَّياطُونَ ﴾                                       |

|             |       | _ ٢٢٥ _                                       |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|
| الصفحة      | رقمها | الآيـــــة                                    |
|             |       | النـمـــل                                     |
| 188 188 184 | **    | ﴿ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأً بِنَبَأً يَقِينٍ ﴾   |
|             |       | الــروم                                       |
| 1.7         | ٤     | ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ﴾ |
|             |       | الأحسزاب                                      |
| 1.47        | 0.    | ﴿خَالِصِنَةٌ لَكَ﴾                            |
| . 198       | ০খ    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائَكَتُهُ                |
|             |       | يـــس                                         |
| ١٨٥         | ০     | (على الأرائكَ مُتّكِئُونَ)                    |
|             |       | الصات                                         |
| ۱٦٧         | 9 £   | ﴿فَأَقْبِلُو ا إِلَيْهِ يُزِفُّونَ            |
| ۱۲۸، ۸۲۷    | 9 £   | (يَزِفُونَ)<br>(مَاذَا تُرِي)                 |
| ١٦          | 1.7   | (مَاذَا تُر <i>ِي</i> )                       |

| الصفحة     | رقمها       | الآيـــــة                                     |
|------------|-------------|------------------------------------------------|
|            |             | الزمسر                                         |
| ٠٨، ٢٨، ٢٨ | ٦٧          | (قَبْضنَتَهُ)                                  |
| ٨٠         | <b>, TV</b> | (مَطْوِيّاتٍ)                                  |
|            |             | غسافسر                                         |
| ۵۸۱، ۲۸۱   | ۱۸          | (إِذْ القُلُوبُ لَدَى الحَنَاجِرِ كَاظِيمُونَ) |
|            |             | الجساثيسة                                      |
| ۸٤ ،۸۳     | ۲١          | (مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ)                    |
|            |             | ق                                              |
| ۲٤         | 7 £         | ﴿الْقِيَنَ﴾                                    |
|            |             | المجــــادلة                                   |
| 70, 70, 40 | ۲           | (مَا هُنَّ أُمِّهاتُهُمْ)                      |
|            |             | المسف                                          |
| ۱۷۸ ،۱۷۰   | ١.          | (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ)                  |
| ۱۹۲، ۱۹۲   | 11          | ﴿آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ﴾                  |

\_\_\_\_ة رقمها الصفحة

27

الإنسان

(عَالِيْهُمْ ثِيابُ سُنْدُسِ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ) ٢١ ٢٠١، ٢٠١، ٢٠١

الكافـــرون

﴿وَلِيْ دِينَ﴾

## ثالثًا: فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة  | البحر   | فائله          |                             | البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|---------|---------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
|         |         |                | ـزة                         | الهم                                    |
| V.V     | الطويل  | عتي بن مالك    | لقاؤك إلا من وراء وراء      | إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن            |
|         |         |                | توحة                        | الباء المة                              |
| 157     | الطويل  | كبا الأعشى     | تكن ما أساء الثار في رأس كب | وتُسدفن منه الصالحات وإن يسمئ           |
| ٧X      | الموافر | جرير           | لسب بذلك الجرو الكلابا      | ولمو ولنت قفيرة جرو كلب                 |
|         |         |                | ىمومة                       | الباء المض                              |
| 195     | الطويل  | ضابى بن الحارث | فإني وقيارًا بها لغريب      | فمن يك أمسى بالمدينة رحله               |
| 378,175 | الطويل  | بلا نسبة       | كثير ولكن اين بالسيف ضارب   | فهذي سيوف يا صدي بن مالك                |
|         |         |                | سورة                        | الباع المك                              |
| ۲۳      | الطويل  | امرو القيس     | وجدت بها طيبا وإن لم تطيب   | ألم تر أنيّ كلما جئت طارقًا             |
| 77,77   | الطويل  | امرو القيس     | نقضى لبائات الفؤاد المعذب   | خلیلی مرا بی علی أم جندب                |
|         |         |                | <i>۽</i> ا                  |                                         |
| ٤٧      | الطويل  | بلا نسبة       | بغير دم دار المذلة حلت      | بني أسد إن ابن قيس وقتله                |

| الصفحة    | البعر        | فأثله               | <u> </u>                    | البيي                       |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           |              |                     | ساء                         | الح                         |
| 77        | الوافر       | مضرس بن ربعي        | بنزع أصوله واجتز شيحا       | فَـقلت لصاحبي : لا تحسبانا  |
| ۸۷ ،۸٥    | مجزوء الكامل | عبد الله بن الزبعري | متقلدًا سيفًا ورمحًا        | ورأيت زوجك فمي الوغى        |
|           |              |                     | دال                         |                             |
| T+11 X+11 | المنسرح      | بلا نسبة            | بين ذراعي وجبهة الأسد       | يا من رأى عارضا أكفكفه      |
| 11.       |              |                     |                             |                             |
|           |              |                     | <b>فتوحة</b>                | الراء الما                  |
|           | الطويل       | بلا نسبة            | فأضحى حصين قد أذل وأقهرا    | تمنى حصين أن يسود جذاعه     |
| 170       | البسيط       | الفرزدق             | إليّ لامت نووا أحسابها عمرا | ثو لم تكن غطفان لا ذنوب لها |
| ۲۰۱۵ ۲۰۱۵ | مجزوء الكامل | الأعشى الكبير       | قارح نهد الجزاره            | إلا علالة أو بداهة          |
| ۸۰۱، ۲۰۱  |              |                     |                             |                             |
| 9 £       | المتقارب     | بلا نسبة            | إلا صدودا وإله ازورارا      | أيا داو أنمارها الغالبين    |
|           |              |                     | مومة                        | الراء المض                  |
| 101       | الطويل       | بلا نسبة            | إذا هو أعيا بالسبيل مصادره  | وإني لمما اصدر الأمر وجهه   |
| ٥٣        | الطويل       | الفرزدق             | يد الدهر إلا أن يمر بها سفر | أما نحن راؤوا دارها بعد هذه |

| الصنحة | اليحر  | فائله                  |                           | البــــي                       |
|--------|--------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|        |        |                        | كسورة                     | الراء الما                     |
| ۳٥     | البسيط | الأخطل                 | لا بالحصور ولا فيها بسوار | من شارب مرتج بالكاس نادمني     |
|        |        |                        | ن                         | السير                          |
| 1 £ Y  | البسيط | جرير                   | . عض أعناقهم جند الجواميس | الواردون وتيم في ذرا سبأ فد    |
|        |        |                        | لتوحة                     | العين المذ                     |
| **     | الطويل | ا سوید بن کراع         | وإن تدعاني أحم عرضا ممن   | وإن تزجراني يا ابن عقّان انزجر |
|        |        |                        | سومة                      | العين المض                     |
| ١.٣    | الطويل | ازع النابغة            | وقلت المّا تصنحُ والشيب و | على حين عاتبت المشيب على الصبا |
|        |        |                        | ·                         | الفاع                          |
| 198    | البسيط | بلا نسبة               | نى يرى بعضنا بعضا ونأتلف  | يا ليتني وهما نخلو بمنزلة حا   |
|        |        |                        |                           | القاف                          |
| 0 £    | الوافر | بلا نسبة               | ما بالمحر أنت ولا العتيق  | أما والله أن لو كنت حرا و      |
| 198    | الوافر | بشر بن أبي حازم الأسدي | ناة ما حيينا في شقاق      | وإلا فأعلموا أنا وأنتم بنا     |

| الصفحة         | البحر  | قائله             | البسيست                                                  |
|----------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| ·              |        |                   | اللام المفتوحة                                           |
| ١٨٨            | السريع | عمر بن أبي ربيعة  | فواعديه سرحتي مالك أو الزبّى بينهما أسهلا                |
|                | •      |                   | اللام المضمومة                                           |
| ٥٣             | الطويل | بلا نسبة          | ركاب حسيل أشهر الصيف بدن وناقة عمرو ما يحل لها رحل       |
| ٥٣             | الطويل | بلا ئسية          | ويزعم حسل أنه فرع قومه وما أنت فرع يا حسيل ولا أصل       |
| ١.٣            | الطويل | بلا نسبة          | رددنا لشعثاء الرسول ولا أرى كيؤمئذ شيئا ترد رسائله       |
| ١٨             | الطويل | رجل من بني عامر   | ويوما شهدناه سليما وعامرا قليلا سوى الطعن النهال نوافله  |
| 177            | البسيط | المنتخل الهذلي    | فاذهب فأي فتى في الناس أحرزه من يومه ظلم دعج ولا جيل     |
|                |        |                   | اللام المكسورة                                           |
| ٤١             | الطويل | ذو الرمة          | فظلوا ومنهم دمعه سابق له وآخر يثني دمعة العين بالهمل     |
| . ۲۳           | الطويل | امرئ القيس        | قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللَّوى بين الدخول فحرمل |
| 91 ,9+         | اليسيط | أبي قيس بن الأسلت | لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال   |
| ÷              |        |                   | الميم المفتوحة                                           |
| <b>ጓ</b> ٣ ‹ጓነ | الطويل | المتلمس           | فأطرق إطراق الشجاع ولويرى مساغا لنا باه الشجاع نصمما     |
| . 9 £          | الطويل | المتلمس           | وهل لي أم غيرها إن تركتها ابى الله إلا أن أكون لها ابنما |

| الصفحة | البحر   | قائله              | <del></del>                  | الب                          |
|--------|---------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| ۲۶، ۲۷ | الطويل  | ثابت بن كعب العتكى | على أبن أبي ذبان أن يتندما   | لعلي إن مالت بي الريح ميلة   |
| ١٤٣    | المنسرح | النابغة الجعدي     | يبنون من دون سيله العرما     | من سبأ الحاضرين مأرب إذ      |
|        |         |                    | مضمومة                       | الميم ال                     |
| ۲۲، ۲۲ | البسيط  | جرير               | سربال ملك به ترجى الخواتيم   | إن الخليفة إن الله سريله     |
|        |         |                    | مكسورة                       | الميم ال                     |
| ۱۲۲    | الطويل  | الفرزدق            | ألا هل أخوعيش لذيذ بدائم     | يقول إذا اقلولى عليها وأقررت |
| 104    | الطويل  | أبو حيه النمري     | على رأسه تلقى النسان من القم | وإنما لمما نضرب الكبش ضربة   |
|        |         |                    | مفتوحة                       | النون ال                     |
| 14.    | البسيط  | الفرزدق            | دار الخليفة إلاّ دار مروانا  | ما بالمدينة دار غير واحدة    |
| 101    | الوافر  | بلا نسبة           | لدي تنباشرون بما لقينا       | وأشمت العداة بنا فأضحوا      |
|        |         |                    | ضمومة                        | النون المد                   |
|        | الطويل  | بلا نسبة           | كذاك عناق الطير شهلا عيونُها | لا عيب فيها غير شهلة عينها   |
|        |         |                    | سورة                         | الثون المك                   |
| 04     | الطويل  | الفرزدق            | جميعًا فما هذان مستويان      | نشتان ما أنوي وينوي بنو أبي  |

| الصفحة  | البحر  | قائله    | البسيسا                                               |
|---------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| ٥٢      | الطويل | الفرزدق  | تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى وكل فتى والموت يلتقيان |
| ٤٤      | الخفيف | بلا نسبة | ما الذي دأبه احتياط وحزم وهواه أطاع مستويان           |
|         |        |          | الياء                                                 |
| ۱۷۰،۱٦٩ | الكامل | بلا نسبة | وكأنها بين النساء سبيكة تمشي بسدة بيتها فتعيّ         |

.

## رابعًا: فهرس الأرجاز

البييت قائله الصفحة

الهمزة

يا مرحباه بحمار عفراء إذا أتى قربته لما شاء

من الشعير والحشيش والماء عمرو بن الحزام ٣٤، ٣٤

الباء

وإنما يرضى المنيب ربه ما دام معنيًا بذكر قلبه بلا نسبة ٧٨

التاء

فهن يجمعن حدائداتها بلا نسبة ١٤٠،١٣٩

الدال

أنحى على الدهر رجلاً ويدا فيصلح إلا أفسدا

فيصلح اليوم ويفسده غدا

لم يعن بالطياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغيّ إلا نو هدى لرؤبة بن العجاج ٧٨

السين

يا ليتنى وأنت يا لميس ببلد نيس به أنيس جران العود ١٩٣

| الصفحة         | فائله        | البسيست                                               |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                |              | العين                                                 |
| ۲۲، ۲۸، ۲۲، ۳۰ | منظور بن حبة | لما رأى ألا دعه ولا شبع مال إلى أرطأة حقف فاضجع       |
|                |              | القاف                                                 |
| 9 £            | بلا نسبة     | واعتل (لا كل فرع معرق مثلك لا يعرف بالتلهوق           |
|                |              | الملام                                                |
|                |              | نست إذن لزغبلة إن لم أغير بكلتي                       |
| ۲۲، ۸۲، ۲۲     | بلا نسبة     | إن لم أساق بالطول                                     |
| 77, 77, 37     | عروة بن حزام | يا رب يا رباه إياك أسل عفراء - يا رباه - من قبل الأجل |
|                |              | الميم المفتوحة                                        |
| 1.1            | بلا نسبة     | يارب يوم لو تنزاه حول الفيتني ذا عنز وذا طول          |
|                |              | وما عليك أن تقولى كلما صليت أو سبحت يا اللهم ما       |
| ነ ۳٦           | بلا نسبة     | اردد علينا شيخنا مسلما                                |
|                |              | الميم المضمومة                                        |
|                |              | قد صبحت صبحها السلام بكبد خالطها سنام                 |
| 19             | بلا نسبة     | في ساعة يحبها الطعام                                  |

البسيست قائله الصفحة

الميم المكسورة

كأن من آخرها إلقادم مخرم نجدنا فارع المخارم يلا نسبة

لو قلت ما في قومها لم تأثم يفضلها في حسب وميسم حكيم بن معية ٤١،٤١

الياء المفتوحة

يا مرحباه بحمار ناهيه إذا أتى قربته للسّانية ٣٤، ٣٣، ٣٤

الياء المكسورة

قال لها هل لك يا تافي قالت له ما أنت بالمرضي الأغلب العجلي ٣٧، ٣٧

## خامساً: فهرس المراجع

ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، عبد اللطيف الزبيدي الشرجي، تحقيق د. طارق الجنابي، مكتبة الثقافة العربية، الطبعة الأولى ١٩٨٧م.

أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة د. أحمد مكي الأنصاري، مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب، القاهرة.

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، الشيخ أحمد بن محمد البنا، تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، الطبعة الأولىي 19۸۷.

ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان، تحقيق د. رجب محمد، مكتبــة الخانجي، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م.

الأزهية في علم الحروف، للهروي، تحقيق عبد المعين الملوحي، مجمع اللغــة الأزهية في علم الحربية بدمشق ١٩٩٣.

أسرار العربية، الأنباري، تحقيق محمد البيطار، مركز الآفاق العربية. د. ت.

إصلاح المنطق، ابن السكيت، تحقيق أحمد شاكر وآخر، دار المعارف، الطبعة الرابعة، د. ت.

الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٩٥.

الأصول في النحو، ابن السراج، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي – مؤسسة الأصول في الرسالة، الطبعة الثالثة – ١٩٩٦.

إعراب القرآن للنحاس، تحقيق د. زهير غازي، عالم الكتب، الطبعة الثانيــة،

إعراب القراءات الشواذ، العكبري، تحقيق محمد السيد عزوز، عالم الكتبب، الطبعة الأولى ١٩٩٦.

الاقتراح في علم أصول النحو، السيوطي، تحقيق محمد حسن الشـــافعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٨.

أمالي الشجري، هبة الله بن على الحسني العلوي، تحقيق : د. محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، ١٩٩٢.

إنباه الرواة، القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٦.

الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، تحقيق محمد محي الدين، دار الفكو،

الإيضاح، أبو على الفارسي، تحقيق د. كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، الطبعة الثانية، ١٩٩٦.

البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، تحقيق الشيخ عادل عبد الموجود وآخريس، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ٩٩٣م.

بغية الوعاة، السيوطي، تحقيق محمد إبراهيم، دار الفكـــر، الطبعــة الثانيــة،

تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار التراث، الطبعة الثانية، ١٩٧٣.

تاج العروس، الزبيدي، تحقيق عبد الستار فراج و آخرين، مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثالثة، ١٩٩٣.

تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان، ترجمة د. عبد الحليم النجار، دار المعارف، مصر، د. ت.

تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، د. ت.

التبيان في إعراب القرآن، العكبري، تحقيق محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٨.

التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، تحقيق أحمد العاملي، إحياء التراث، د. ت.

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، ابن هشام، تحقيق عباس الصالحي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٩٨٦م.

تذكرة النحاة، أبو حيان، تحقيق د. عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٩٨٦.

النتذبيل والتكمييل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم، الطبعة الأولى، ١٩٩٧.

التصريح بمضمون التوضيح، الشيخ خالد الأزهري، تحقيق د. عبد الفتاح إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي، الطبعة الأولى، ١٩٩٧.

التعليقة على كتاب سيبويه، الفارسي، تحقيق عوض القوزي، مطبعة الأمانـــة، الطبعة الأولى، ١٩٩٠.

تفسير أسماء الله الحسنى، الزجاج، تحقيق أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة، الطبعة الخامسة، ١٩٩٢.

تفسير الطبري المسمى البيان في تأويل القرآن، الطبري، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، ١٩٩٩.

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار الكتب العامية، الطبعة الأولى، ١٩٨٨.

جمهرة اللغة، ابن دريد، مكتبة الثقافة الدينية، د. ت.

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، علاء الدين الأربلي، تحقيق د. إميل يعقوب، دار النفائس، الطبعة الأولى، ١٩٩١.

حاشية الصبان على شرح الأشموني، الصبان، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.

خزانة الأدب ولب لباب العرب، عبد القادر البغدادي، تحقيق د. إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٨.

الخصائص، ابن جني، تحقيق محمد على النجار، الهيئة العامة المصرية، الطبعة الرابعة، ١٩٩٩. دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء، المختار أحمد ديرة، دراسة في دار قتيبة، الطبعة الأولى، ١٩٩١.

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، تحقيق الشييخ علي علي علي عوض و آخرين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٤.

ديوان الأعشى (ميمون بن قيس) شرح وتعليق محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، ١٩٨٣.

ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصــر، د. ت.

ديوان جران العود النميري، صنعة أبي جعفر محمد بن حبيب، روايـــة أبــي سعيد الحسن بن الحسين السكري، تحقيق وتذبيل نوري حمـودي القيسي، منشورات وزارة الثقافة والإعــــلان فــي الجمهوريــة العراقية، الطبعة الأولى ١٩٨٢.

ديوان جرير بن عطية، تحقيق نعمان أمين طه، دار المعارف، الطبعة الثالثة.

ديوان ذي الرمة، شرح أحمد بن حاتم الباهلي، رواية أبي العباس تعلب، تحقيق عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٢.

ديوان الفرزدق (همام بن غالب)، دار صادر، بيروت، د. ت.

ديوان أبي قيس بن الأسلت، دراسة وجمع وتحقيق حسن محمد بـــاجودة، دار التراث، القاهرة، د. ت.

ديوان المتلمس الضبعي، رواية الأشرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، تحقيق : حسن كامل الصيرفي، مجلة معهد المخطوطات العربية، المجلد 12. القاهرة، 197٨.

ديوان المخبل السعدي (ضمن شعراء مقاون)، تحقيق حاتم صالح الضامن، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بغداد، الطبعة الأولى، ١٩٨٧.

رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي، تحقيم أحمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، د. ت.

سمط الآلي، القالي، تحقيق: عبد العزيز الميمني، لجنة التأليف، ١٩٣٦.

شرح أبيات سيبويه، لأبي محمد السيرافي، تحقيق محمد هاشم الريح، دار الجيل، الطبعة الأولى، ١٩٩٦.

شرح أبيات مغني اللبيب، البغدادي، عبد العزيز رباح و آخسر، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى، ١٩٨١.

شرح الأشموني لألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، د. ت.

شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم، تحقيق د. عبد الحميد السيد عبد الحميد، دار الجيل، د. ت.

شرح التسهيل، ابن مالك، تحقيق د. عبد الرحمن السيد، وآخر، هجر للطباعـــة والنشر، الطبعة الأولى ١٩٩٠.

شرح جمل الزجاجي، ابن عصفور، تحقيق د. صاحب أبو جناح، د. ت.

شرح ديوان الأخطل، صنفه وكتب مقدماته وشرح معانيه وأعد فهارسه إيليا سليم الحاوي، دار الثقافة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٩.

شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، تحقيق محمد محي الدين، دار الأندلس، الطبعة الرابعة ١٩٨٨.

شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الاسترباذي مع شرح شــواهده لعبـد القادر البغدادي، تحقيق محمد نور الحسن و آخرين، دار المكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٢.

شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، لابن مالك، تحقيق عدنان الدوري، د. ت.

شرح القصائد السبع الطوال، الأنباري، تحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، الطبعة الخامسة، د. ت.

شرح القصائد العشر، التبريزي، تحقيق فواز الشعار، مؤسسة المعارف، الطبعة الأولى، ١٩٩٨.

شرح كتاب سيبويه، للسيرافي، تحقيق محمد عبد الدايم و آخرين، مركز تحقيق التراث، ١٩٨٦.

شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير، الخوارزمي، تحقيق عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 199.

شرح ملحة الإعراب، الحريري، تحقيق بركات هبود، المكتبة العصرية، الطبعة الثانية، ١٩٩٩.

شعر عبد الله بن الزبعري، تحقيق يحي الجبوري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨١.

شعر النابغة الجعدي (قيس بن عبد الله)، تحقيق عبد العزيز رباح، المكتب المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٦٤.

الصاحبي، ابن فارس، تحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتبب العربية، د. ت.

طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل، مطبعة السعادة، مصر، ١٩٥٤.

غيث النفع في القراءات السبع، سيدي الصفاقسي، تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩١.

الفريد في إعراب القرآن المجيد، المنتحب الهمداني، تحقيق محمد فهمي النمر وآخر، دار الثقافة، الطبعة الأولى، ١٩٩١.

الفهرست، لابن النديم، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٨.

في أصول النحو، سعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي، ١٩٨٧.

القاموس المحيط، الفيروز ابادي، مكتب تحقيق الـــتراث، مؤسســة الرســـالة، الطبعة الثانية، ١٩٨٧.

الكامل في اللغة والأدب، المبرد، تحقيق د. الدالي، مؤسسة الرسالة، بــبروت، الطبعة الثالثة، ١٩٩٧.

الكتاب، سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، الطبعة الأولى، د. ت.

كتاب السبعة في القراءات، ابن مجاهد، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة الثالثة، د. ت.

كتاب الشعر، الفارسي، تحقيق د. محمود الطناجي، مكتبة الخارسي، الطبعة الطبعة الأولى، ١٩٨٨.

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، الباقولي، تحقيق د. أحمد الدالي، مطبعة الصباح، ١٩٩٥.

لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، د. ت.

ما ينصرف وما لا ينصرف، الزجاج، تحقيق د. هدى قراعة، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، ٢٠٠٠.

المؤتلف والمختلف، الآمدي، د. ف. كرنكو، دار الجيل، الطبعة الأولى، ١٩٩١.

مجاز القرآن، أبو عبيدة، تحقيق د. محمد سزكين، مكتبة الخانجي، د. ت.

مجالس تعلب، أبو العباس تعلب، تحقيق عبد السلام هـارون، دار المعـارف، الرابعة والخامسة، د. ت.

مجالس العلماء، الزجاجي، تحقيق عبد السلام هارون، الخانجي، الطبعة الثانية، ١٩٨٣.

مجمع البيان في تفسير القرآن، الطبري، دار مكتبة الحياة، ١٩٦١.

مدرسة الكوفة/ د. مهدي المخزومي، دار الرائد العربي، الطبعة الثالثة، ١٩٨٦.

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، لابن خالويه، مكتبة المتنبي، د. ت.

المحتسب، ابن جني، تحقيق علي النجدي و آخر، لجنة إحياء كتب السنة،

المذكر والمؤنث السجستاني، د. حاتم صالح الضمامن، دار الفكر، الطبعمة الأولى، ١٩٩٧.

المذكر والمؤنث، المبرد، تحقيق رمضان عبد التواب وآخر، الخانجي، الطبعة المناية ١٩٩٦.

المسائل الشعرية، ابن هشام، تحقيق: د. علي حسين البواب، مكتبة الثقافة المسائل الدينية، ٢٠٠٠.

مسائل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب، تحقيق د. حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، الثانية، ١٩٨٤.

معاني القراءات، أبو منصور الأزهري، تحقيق د. عيد درويش وآخر، الطبعة الأولى، ١٩٩٣.

معاني القرآن، الفراء، تحقيق أحمد يوسف النجار وآخريان، دار السرور، د. ت.

معاني القرآن الكريم، النحاس، تحقيق محمد الصبان، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى ١٩٨٨.

معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، تحقيق د. عبده شلبي، دار الحديث، الطبعـــة الثانية، ١٩٩٧.

معجم الأدباء، الحموي، دار إحياء التراث، بيروت، ١٩٣٦.

معجم القراءات القرآنية، د. أحمد مختار وآخر، عالم الكتب، الطبعة الثالثـــة، ١٩٩٧.

المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، د. إميل يعقوب، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٦.

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام، تحقيق حسن حمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٩٩٨.

المقتضب، المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، د. ت.

المقرب لابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار وآخر، مطبعة العاني، د. ت.

الممتع في التصريف، ابن عصفور، تحقيق د. فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٦.

الموفي في النحو الكوفي، صدر الدين الكنغراوي، تحقيق محمد البيطار، المجمع العلمي العربي، د. ت.

نحو القراء الكوفيين، خديجة أحمد المفتي، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٩٨٠.

النحو الكوفي، مباحث في معاني القرآن للفراء، د. كاظم إبراهيم كاظم، عـالم النحو الكتب، الطبعة الأولى، ١٩٩٨.

النحو وكتب التفسير، د. إبراهيم رفيدة، دار الجماهيرية للنشر، الطبعة الثالثة، المحمود ١٩٩٠.

نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري، تحقيق د. إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الطبعة الثالثة، ١٩٨٥.

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، الشيخ الطنطاوي، تعليق سعيد اللحام، عـــالم الكتاب، الطبعة الأولى، ١٩٩٧.

النوادر في اللغة، أبو زيد الأنصاري، تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، الطبعة الأولى، ١٩٨١.

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوطي، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٩٩٨.

## سادساً: فهرس الرسائل العلمية

آراء الفراء في ارتشاف الضرب جمعًا ودراسة. إعداد: محمود عبد العظيم محمد نصر، رسالة ماجستير، كليمة اللغمة العربيمة، جامعمة الأزهر، ١٩٩٨م.

آراء الفراء النحوية في كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر، إعداد: نجيبة عبد الرحمن محمد، رسالة دكتوراه، كليمة البنات، جامعة الأزهر، ١٩٩٤م.

أصول النحو في معاني القرآن للفراء، إعداد: محمد عبد الفتاح العمــراوي، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ١٩٩٢م.

الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني للفارسي، تحقيق: محمد حسن محمد والإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني للفارسي، تحقيق: محمد حسن محمد الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني ا

التوجيه النحوي للقراءات القرآنية بين الزجاج والنحاس مسن الفاتحة إلى الإسراء، إعداد: حنفي أحمد بدوي، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ٢٠٠٠.

الدرس اللغوي في معاني القرآن للفراء، إعداد: محمد سعد السيد، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ١٩٩٦م.

الظواهر اللغوية في كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج، إعداد: مسلم حسن، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، ١٩٩١م.

القضايا النحوية والصرفية بين الأخفش والفراء من خـــالل كتابيــهما معــاني القرآن، إعداد: محمد إبراهيم مخلوف، رسالة دكتوراه، كليـــة الآداب، جامعة القاهرة، ١٩٩٧م.

لغات القبائل العربية في كتاب معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج، إعداد: مصطفى محمود الحنفي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة المنيا، ١٩٩٥م.

المسائل المنثورة لأبي على الفارسي، تحقيق: سيد أحمد بخيت، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، ١٩٨٠م.

النحو الكوفي كما يصوره معاني القرآن للفراء ومجالس ثعلب، إعداد: عبد العظيم حامد محمد هلال، رسالة ماجستير، كلية اللغة المعربية، جامعة الأزهر، ١٩٨٠م.

# سابعًا: فهرس الموضوعات

| الصفحـة | المسوضـــوع                                  |
|---------|----------------------------------------------|
| -       | ।र्षेष्टा ३                                  |
| -       | شكر وبثناء                                   |
| أ-ح     | المقدمة                                      |
| 1       | التمهيد                                      |
| ۲       | معنى التعقب                                  |
| ٥       | الفراء حياته وتراثه                          |
| ١.      | الزجاج حياته وتراثه                          |
|         | القصل الأول                                  |
|         | المقدمات والجملة الاسمية                     |
| ١٦      | المسألة الأولى: حذف الضمير                   |
| ١٨      | المسألة الثاثية : حذف العائد في جملة الصفة   |
| 77      | المسألة الثالثة : مخاطبة الواحد خطاب الاثنين |
| 77.     | المسألة الرابعة: الوقف على هاء الضمير        |

| الصفحة     | المــوضـــوع                               |
|------------|--------------------------------------------|
| .77        | المسألة الخامسة: هاء السكت في الوصل        |
| ٣٦         | المسألة السادسة : قراءة مصرخي              |
| ٤١         | المسألة السابعة : حذف الموصول وبقاء صلته   |
| ٤٥         | المسألة الثامنة : رافع المبتدأ والخبر      |
| ٤٧         | المسألة التاسعة: الإخبار عن المبتدأ الثاني |
| ٥٢         | المسألة العاشرة: إعمال ما وإهمالها         |
| ○ <b>人</b> | المسألة الحادية عشرة: ضمير الفصل           |
| 71         | المسألة الثانية عشرة : رفع اسم إن          |
| <b>ጎ</b> ጎ | المسألة الثالثة عشرة: تكرار إن             |
| ٦٩         | خاتمة القصل الأول                          |
|            | الفصل الثاني                               |
|            | الجملة الفعلية ومكملاتها                   |
| <b>YY</b>  | المسألة الأولى: قراءة نُتَذَذ              |
| ٧٦         | المسالة الثانية: إنابة غير المفعول به      |

| الصفحة | المسوفسوع                                |
|--------|------------------------------------------|
| ٨٠     | المسألة الثالثة: النصب على نزع الخافض    |
| ۸.     | (۱) نصب (قبضته)                          |
| ۸۳     | (٢) نصب محياهم ومماتهم                   |
| ٨٥     | المسألة الرابعة: المفعول معه             |
| ٨٩     | المسألة الخامسة: الاستثناء               |
| ٨٩     | (١) غير في معنى (إلا)                    |
| 94     | (٢) يأبي مع (إلا)                        |
| 97     | المسألة السادسة : مجيء التمييز معرفة     |
| 1 * *  | المسألة السابعة: تناوب حروف الجر         |
| 1.4    | المسألة الثامنة: إضافة الظروف إلى الجملة |
| 1.0    | المسألة التاسعة: قبل وبعد                |
| 11.    | المسألة العاشرة: العطف                   |
| 117    | معاني الحروف وفيها مسائل                 |
| 117    | المسألة الحادية عشرة: زيادة الواو        |

| الصفحة | المـــوضـــوع                                      |
|--------|----------------------------------------------------|
| 110    | المسألة الثانية عشرة: أو بمعنى بل والواو           |
| 114    | المسألة الثالثة عشرة : عدم جواز مجيء إلا للعطف     |
| ١٢١    | المسألة الرابعة عشرة: معنى ما                      |
| 140    | المسألة الخامسة عشرة: مهنى الهمزة                  |
| 144    | المسألة السادسة عشرة: معنى أن                      |
| ۱۳۰    | المسألة السابعة عشرة: مجيء لا زائدة                |
| 172    | المسألة الثامنة عشرة: الجمع بين (يا) و (أل)        |
| ١٣٨    | المسألة التاسعة عشرة: الممنوع من الصرف             |
| ۱۳۸    | - منع صيغ منتهى الجموع من الصرف                    |
| 1 £ 1  | <ul> <li>منع (سبأ) من الصرف</li> </ul>             |
| 1 20   | خاتمة الفصل الثاني                                 |
|        | القصل الثالث                                       |
|        | الخلاف في بعض الصيغ الصرفية والنحوية وبعض الأعاريب |
| 1 & Y  | المسئلة الأولى: فتح لام الأمر                      |

| الصفحة | المسوضسوع                                      |
|--------|------------------------------------------------|
| 10.    | المسألة الثانية : تركيب (لما)                  |
| 108    | المسألة الثالثة: موضع لام القسم                |
| ١٥٦    | المسألة الرابعة: جمع (دهان)                    |
| 101    | المسألة الخامسة: فعيل بمعنى مفعول              |
| 17.    | المسألة السادسة : أوزن أشياء                   |
| ١٦٤    | المسألة السابعة : بنية الفعل                   |
| ١٦٤    | (۱) قراءة (يَضُرُكم)                           |
| ١٦٦    | - قراءة (يَزِفُون)                             |
| ١٦٨    | المسألة الثامنة: إدغام اليائين                 |
| 171    | المسئلة التاسعة: الإدغام في تاء الافتعال       |
| 175    | المسألة العاشرة: إدغام الراء في اللام          |
| ١٧٨    | المسألة الحادية عشرة: تسكين العين في (أحد عشر) |
| ۱۸۱    | الخلاف في إعراب بعض الكلمات                    |
|        | وفيه سبع مسائل :                               |

| الصفحة      | المسوض                          |
|-------------|---------------------------------|
| ١٨١         | المسألة الأولى:                 |
| ١٨٣         | المسألة الثانية:                |
| ١٨٧         | المسألة الثالثة:                |
| 1           | المسألة الرابعة:                |
| 191         | المسألة الخامسة :               |
| 190         | المسألة السادسة:                |
| 19A         | المسألة السابعة :               |
| Y+1         | خاتمة الفصل الثالث              |
| ۲.۳         | الخاتمة                         |
| ۲.٦         | القهارس العامة                  |
| Y•Y         | أولاً: فهرس الآيات القرآنية     |
| 771         | ثانيًا : فهرس القراءات القرآنية |
| <b>۲</b> ۲۸ | ثالثًا: فهرس الأبيات الشعرية    |
| 774         | رابعًا: فهرس الأرجاز            |

| الصفحـة | المسوضسوع                     |
|---------|-------------------------------|
| 777     | خامسنا: فهرس المصادر والمراجع |
| Y £ 9   | سادسنا : فهرس الرسائل العلمية |
| Y01     | سابعًا: فهرس المحتويات        |

# تعقبات الزّجّاج للفرّاء في معاني القرآن وإعرابه (ملخص البحث)

من أهم الكتب التي كان لها ارتباط قوي بالنحو والصرف واللغة كتاب معاني القرآن للفراء، الذي تدور رسالتي حول أحد جوانبه وهو تعقب الزجاج له في أعاريبه.

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول، مقفوة بخاتمة على النحو التالى:

أما المقدمة: فقد تحدثت فيها عن أهميسة هدذا الموضوع، وسبب اختياري له، والدراسات السابقة عليه ذات الصلة به، والدراسات التي أجريت حول الفراء والزجاج، سواء ما كان منها حول شخصيتهما، أو التي كانت جزءًا من الدراسات، ثم تحدثت فيها عن الصعوبات التي واجهتني خلل البحث، ومنهجي من خلاله.

أما التمهيد: فقد تحدثت فيه عن المصطلحات المستخدمة في البحث، وترجمة للفراء والزجاج.

### القصل الأول:

تحدثت فيه عن المقدمات والجملة الاسمية، وقد بلغت التعقبات فيه ثلاثـة عشر تعقبا، وكانت المقدمة فيه عن الضمائر، ثم عرضت للجملة الاسمية ومـا ورد منها في موضوع البحث.

## القصل الثاني:

تحدثت فيه عن الجملة الفعلية ومكملاتها، وقد بلغت تسعة عشر تعقبا .

#### القصل الثالث:

تحدثت فيه عن الخلاف في بعض الصيغ الصرفية والنحوية وبعص الأعاريب.

#### الخاتمة:

تحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليها، والمقترحات التي يمكنن الأخذ بها.

ثم جاءت الفهارس الفنية فوضعت فهرساً للأيات القرآنية، وفهرساً للقراءات القرآنية، وفهرساً للأبيات الشعرية، وفهرساً للموضوعات.

#### Summary Of a thesis

# Comment of Al Zaggag in the meaning

#### of Koran and its Grammar

One of the most important books which was tightly linked to linguistics and grammar the merging of Koran for Al Fara which is the subject of research this research is classified into an introduction, three chapter and a conclusion.

In the introduction I described the importance of the subject and previous studies about Al Fara and Al Zaggag those dealing with their characters then I dealt with difficulties I encountered through my research and methodology.

Introduction: discussed the terminology used in the research and interpretation for Al Fara and Al Zaggag.

#### Chapter one:

Described the introduction, nominal phrases up to thirteen discussions the introduction were about the pronouns then nominal sentences particularly what is mentioned in the research

#### Chapter two:

About adverbs and their complementary, it reached nineteen arguments.

#### Chapter three:

It tackled the difference in conjugation and grammars sentences.

#### Conclusion:

Sums up the major results which I stemmed, and recommendations

At the end, we find the references, arranged as follows:

The koranic verses, the koranic recites, poem references, a reference for sources and subjects.